

و به أستعين

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد فهذا (الجزء الثاني) من قصص الأنبياء ويشمل (أولى العزم من الرسل) وهم :

نوح، وابراهیم، وموسی، وعیسی، ومحمد، صلوات الله علیهم
وقد خصصنا لهم هذا الجزء إظهاراً لفضلهم، وعملا بقوله تعالی:
﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ البقرة

أى يقول الله تعالى ذكره: هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على بعض فكلمت بعضهم، والذي كلته منهم: موسى بن عمران ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِّمَ ﴾ النساء، ورفعت بعضهم على بعض درجات بالكرامات والمعجزات ورفعة المنزلة

فأتى الله عيسى بن مريم الحجج والبراهين الدالة على نبوته من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، مع الانجيل الذي أنزله اليه، وأيده وقواه وأعانه بروح القدس، وهوجبريل لقوله تعالى:

﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَدُناهُ بِرُ وَحِ الْقُدُسِ ﴾ البقرة

ورفع درجة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوق درجة النبيين وأرسله الى الناس كافة ؛ لقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لِآيَعْلَمُونَ ﴾ سبأ

وجعله سميد المرساين ، وخاتم النبيين ، واختتمت به الرسالة ، فلا يأتى نبى بعده لقوله صلى الله عليه وسلم : « لانبى بعدى »

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى: بعثت الى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب فات العدو ليرعب منى على مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأحات لى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلى، وقيل لى: سل تعطه، فاختبأتها شفاعة لأمتى، فهى نائلة منكم إن شاء الله من لايشرك بالله شيئاً »

وختاماً أرجو الله أن ينفعنا ببركتهم، ويهدينا للعمل بسنتهم، والسير على طريقتهم، وأن يجعل خير أعالنا خواتيمها، وخير أيامنايوم لقائه؛ إنه السميع المجيب ما السير على فكرى مصر الجديدة الأمين الأول في يوم الخيس ١٦ شوال سنة ١٣٥٢ لدار الكتب المصرية أول فبراير سنة ١٩٣٤ ورئيس المغيرين

### ٣ \_ قصة سيلنا نوح عليه السلام

أرسل الله سبحانه وتعالى نوحًا عليه السلام الى قومه ، لينذرهم ويخوفهم عاقبة تماديهم فى الباطل ، ويأمرهم بترك عبادة الأصنام التى كانوا يعبدونها ، وهى حجارة يصنعونها بأيديهم ، وأخذ يبين لهم أنها حجارة لاتضر ولا تنفع ، ولا يليق بهم أن يعبدوها ويذلوا أنفسهم لها ، وهم عقلا مفكرون، وذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ بَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ نوح

وقال لهم: اعبدوا الله وخافوه وأطيعوه يغفر لكم ذنوبكم كاقال تعالى: ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ ۚ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ وَٱتَّهُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ۚ ﴾ نوح

و يبقيكم الى أقصى مافدره لكم من بقاء فى هذا العالم كما قال تعالى : ﴿ وَيُوَّخِّرُ كُمْ ۚ إِلَى أُجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ نوح

وأخذ يدعوهم ليلا ونهارا وهم يفرون منه

وكان كلما ينصح لهم ينفرون منه، ويعرضون عنه، ويضعون

أصابعهم فى آذانهم لئلا يسمعوا ، ويغطون وجوههم بثيابهم كراهة النظر اليـه ، وأصروا على كفرهم ، وتكبروا عن سمـاع نصيحته ، وذلك قوله :

﴿ قَالَ رَبِ ۗ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَالَى اللهِ وَنَهَاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَالَى إِلَّا فِرَاراً . وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَصَرُوا وَأُسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَاراً ﴾ نوح

وقال: لقد حاولت اقناعهم على وجوه شتى فدعوتهم جهاراً بغير تحفظ، ثم أعلنت لهم وأسررت اليهم القول إسراراكما قال تعالى حكاية عنه : ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأُسْرَرَتُ لَهُمْ وَالْسُرَرَتُ لَهُمْ وَالْسُرَرَتُ لَهُمْ وَالْسُرَرَتُ لَهُمْ وَالْسُرَرَتُ لَهُمْ وَالْسُرَرَتُ لَهُمْ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأُسْرَرَتُ لَهُمْ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأُسْرَرَتُ لَهُمْ إِنِّي اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلَّاللَّهُمُ الل

وقلت لهم : ٱسْتَغَفْرُ وا رَبَّـكُمْ وتوبوا اليه فانه غفور رحيم يقبل توبة من تاب وأناب اليه كما قال تعمالي :

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغَفْرُ وَا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ كَانَ غَفَّاراً ﴾ نوح ولأنه يرسل المطرعليكم هطالاً ليسقى به زرعكم ونباتكم ، و يمددكم بالأموال والبنين، و يجعل لكم أنهاراً و بساتين ، فمالكم لاترعون طاعته وتعظيمه وتوقيره ؟ يثبت ذاك قوله تعالى :

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُهْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ

وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً مَالَكُمْ لَاَتَرْ جُونَ للهِ وَقَاراً عَالَكُمْ لَاتَرْ جُونَ للهِ

وقد خلقكم نطفة مُعلقة مُمضغة مُعظاما لحمَّافتبارك الله أحسن الخالقين لقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَاراً ﴾ أى طوراً بعد طور من مادة صماء الى بشر سوى

ثم ذكرهم بعظمة قدرة الله وشديد بطشه وقوته، فقال لهم: انظروا كيف خلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض وجعل فيهن قمراً وشمساً لانارة الكون وحياته ؟ لقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تُرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ نوح

ثم ذكرهم بأن الله سيحانه وتعالى هو الذى خلقهم من تراب الأرض ثم يعيدهم فيها ثم يخرجهم منها لقوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ الْحَرَاجًا ﴾ نوح

ثم بين لهم عظمة الخالق جلت قدرته ، وقال لهم : هو الذي جعل الكم الأرض مبسوطة تمشون وتمرحون فيها ، وتتقلبون عليها ، لتخترقوا منها طرقاً واسعة متفرقة لقوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِنَسْلُكُو امِنْهَا سُبُلاً فِجَاحًا ﴾ أى طرقًا واسعة

وكان نوح عليه السلام يدعوهم لطاعة الله وعبادته ، و يذكرهم بكل هذا فى مجالسهم و بيوتهم وهم يعصونه ، ولم يفدهم نصحه ، فقال فى دعائه : رب انهم عصونى واتبعوا رؤساءهم الذين اغتروا بأموالهم وأولادهم ومكروا مكراً عظيماً ، وعكفوا على عبادة أصنامهم الموروثة عن آبائهم وهى المذكورة فى قوله تعالى :

﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُنَّبِهُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً وَمَكَرُ وا مَكُراً كُبَّاراً وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ آلِهِتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَلَاتَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ نوح

ولقد أضلت هذه الأصنام كثيراً من الناس فلم تزد الظالمين إلا ضلالاً حتى استحقوا من الله أشد العقوبات في الحياة الآخرة لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَضَالُو اكَمْ يُمِراً وَلَا تَزِدِ الظاّ لِمِنَ إِلّا ضَلَالاً ﴾ نوح ومن أجل خطيئاتهم هذه أغرقهم الله بالطوفان ، فادخلوا ناراً ولم تغن عنهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من عذاب الله شيئاً في خطيئاتهم أغر قُوا فَأَدْخُلُوا نَاراً فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُون فَون فَو عَلَمْ خَطِيئاتهم أَثْمَر قُوا فَأَدْخُلُوا نَاراً فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُون

اللهِ أَنْصَاراً ﴾ نوح

ثم قال نوح داعياً ربه : لاتترك على الأرض من الكافرين الضالين أحداً

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ أي واحداً

فانك ان تتركهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا إلا فاجراكثير الكفران والجحود مثلهم

﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَ فَاحِراً كَفَّاراً ﴾ نوح ثم دعا لنفسه ولوالديه ولمن دخـــل بيته من المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والغفران قائلا:

﴿ رَبِّ اُغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّئَّ وَ لِنَ دَخَلَ بَيْدْتِيَ مُوْمِناً وَلِأُمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ نوح

ثم دعا على الظالمين بالهلاك قائلا:

﴿ وَلاَ تَزِ دِ الظَّا لِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ﴾ أى هلاكا ودمارا - نوح واستمر نوح على هذه الحال الف سنة إلا خسين عامًا لقوله تعالى : ﴿ فَكَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خُسِينَ عَامًا ﴾ العنكبوت ثم أوحى الله الى نوح لما حق على قومه القول ، وأظلهم أمرالله أنه

أن لن يؤمن يانوح بالله وحده و يتبعك على ماتدعوه اليه من قومك ، إلّا من قد آمن ، فصدق بذلك واتبعك ، فلا تحزن بما كانوا يفعلون ، ولا تأسف على ضياع مجهودك الطويل ، فهو عند الله محفوظ ، لأن الله لايضيع أجر العاملين

﴿ وَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَمْنَ قَدْ آمَنَ فَلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ هود فانى مهلكهم ومنقذك منهم ومن اتبعك

ثُمَ أَمَرَهُ أَن يَصِنَعُ الفَلْكَ، وهو السَفَينَةُ تَحَتَّ رَعَايِتُهُ وَبُوحَى مَنهُ، ولا يَشْفَعُ فَى الْدَينَ ظَلْمُوا أَنفُسَهُم مِن قومه، فانهم محكوم عليهم بالغرق بالطوفان ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُدُينَا وَوَحْبِينَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ هود

فأخذ نوح يصنع السفينة كما أمره الله ، وكلما من عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه هزؤاً و يقولون له : أتحولت نجاراً بعد النبوة وتعمل السفينة في البر ؟ فيقول لهم نوح : ان تسخروا منا أي ان تهزءوا بنا اليوم ، فانا نهزأ بكم في الآخرة ، كما تهزءون بنا في الدنيا ، سوف تعلمون أيها القوم اذا جاء أمرالله بالهلاك من يأتيه عذاب يخزيه ويهينه و يحل به عذاب دائم لا انقطاع له ؟

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَ عَلَيْهِ مَلَا مَنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُ وَا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمَا تَسْخَرُ وَنَ فَسَوْفَ قَالَ إِنْ تَسْخَرُ وَا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمَا تَسْخَرُ وَنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْيِمٌ ﴾ هود تعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْيمٌ ﴾ هود ولما أتم نوح صنع السفينة ، وجاء أمر الله الذي وعده أن يجيء قومه من الطوفان الذي يغرقهم ، فتفجرت ينابيع الأرض وأمطرت السماء مدراراً ، وفار التنور ، أي القدر الساخن المماوء بالماء الذي جعل الله فورانه بالماء آية مجيء العذاب لهلاك قوم نوح

شمقال الله لنوح : احمل فى السفينة من كل زوجين اثنين ، يعنى ذكراً وأنثى ، واحمل أهلك أيضا فى الفلك ماعدا الذى قلت إنى مهلكه مع من أُهْلِك من قومك ، وكذا احمل من آمن وهم عدد قليل

﴿ حَتَّى ۚ إِذَا جَاءَ أَمْرُ ۚ نَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مَنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ هود

فحملهم نوح فى السفينة، وقال لهم : اركبوا فيها على بركة الله ، فانها ستجرى بسم الله ، وترسو بسم الله ، فبسم الله يكون مجراها ومرساها فان ربى غافر الذنب ، وقابل التوب، رحيم فلا يعذب بعد التوبة من تاب اليه

﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ تَجْرِبُهَا وَمُرْسَبُهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ هود

وصارت السفينة تجرى بهم ، أى بنوح ومن معه فيها، في موج كالجبال ، وقد تخلف ولده ( يام ) وكان في معزل عن والده فلم يركب السفينة ، فنادى نوح ابنه قائلاله : يابنى اركب معنا الفلك ولاتكن مع الكافرين فنادى نوح ابنه قائلاله : يابنى اركب معنا الفلك ولاتكن مع الكافرين في مَوْج كَالجُبِمَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزُلِ يَابُنَى أَدْ كَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ هود في مَعْزُلِ يَابُني أَدْ كَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ هود فأجابه قائلا : سآوى إلى جبل يعصمنى وأتحصن به من الما، فيمنعني من الغرق

﴿ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾ هود

فقال نوح لابنه : لامانع اليوم من أمر الله إلّا من رحمه الله ، ولا نجاة من عذابه، فانه هو الذي يمنع من يشاء من خلقه، ويعصم من يشاء ، وحال بين نوح وابنه موج المها، فغرق ، فكان ممن أهلكه الله بالغرق من قوم نوح عليه السلام

﴿ قَالَ لَاءَاصِمَ الْبَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمُا اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمُا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ هود

ثم قال الله تعالى للأرض، بعد مانفذ أمره في هلاك قوم وح بما

أهلكهم يه من الغرق: يأرض اشربي ماءك، وياسماء كفي عن المطر وأمسكي، فشربت الأرض الماء وجفت، ومضى أمر الله بهلاك قوم نوح، واستوت السفينة ورست على جبل بناحية الموصل أو الجزيرة يقال له الجودى) وقيل: أبعد الله القوم الظالمين الذين كفروا بالله من قوم نوح، وكان جزاءهم الغرق عقوبة من الله لهم فى الدنيا ثم مصيرهم الى النار فى الآخرة

﴿ وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقَيِلَ الْفَالِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ ابْعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ هود

ثم نادى نوح ربه فقال: يارب إنك وعدتنى أن تنجينى من الغرق والهلاك وأهلى أيضاً، وقد غرق ابنى، وابنى من أهلى، وان وعدك الحق الذى لاخلف له، وأنت أحكم الحاكمين، فاحكم لى بأن تنى لى بما وعدتنى به من أن تنجى لى أهلى وترجع الى ابنى

﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ هود الحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾

فقال الله لنوح: يانوح ان الذي أغرقته الذي تذكر أنه من أهلك ليس هو من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم ؛ لأنه كان لدينك مخالفًا وبي كافراً ، وكان عمله هذا عملا غير صالح

﴿ فَلَا تَسْأَلُن ِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجُاهِلِينَ ﴾ هود

فقال نوح عليه السلام مستغفراً من زلته في مسألته التي سألها ربه في ابنه : يارب إني أستجير بك أن أتكاف مسألتك ماليس لى به علم مما قد أحطت بعلمه وحدك منفرداً عن خلقك ، فاغفرلى زلتى فيا سألتك في ابنى ، و إن أنت لم تغفرها لى وترحمنى فتنقذني من غضبك أكن من الخاسرين

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَءُوذُ بِكَ أَنْ أَمْالَكَ مَالَمْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعْفُرْ لِي وَتَرْ خَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخُاسِرِينَ ﴾ هود

ثم قال الله لنوح: أنزل من الفلك الى الأرض بسلام منا أنت ومن معك وبركات (خيرات) وزيادات فى الرزق والنسل عليك وعلى أم ممن معك سنمتعهم فى الحياة الدنيا ثم

يمسهم منا عذاب أليم

﴿ قِيلَ يَانُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَ كَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمِ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ هود عَنْ مَعَكَ وَأَمَمُ سَنُمُ مَنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ هود وكان هبوط نوح من السفينة يوم عاشورا،

روى ابن جرير الطبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أول يوم رجب ركب نوح في السفينة فصام هو وجميع من معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر فانتهى ذلك الى المحرم فرست السفينة على الجودى (يوم عاشوراء) فصام نوح وأمر، جميع من معه فصاموا شكراً لله، ولما هبط نوح ومن كان معه في السفينة قسم ثلاثا على بنيه الثلائة: سام، وحام، ويافث، لكل منهم ثلثها، قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْا خِرِينَ سَلامُ عَلَى نُوحٍ فِي الْا خِرِينَ سَلامُ

وقد قيل: ان نوحا عاش بعد ذلك خمسين وثلثائة سنة، وقد انتشر نسله عليه السلام منعهده الى وقتناهذا ولذا سمى (أبا البشر الثاني)

#### صفات سيدنا نوح عليه السلام

سمى نوحاً لكثرة نوحه على نفسه ، وكان أول نبى من أنبيا الشريعة المطهرة ، وأول داع الى الله تعالى ، وأول نذير عن الشرك ، وأول من عذبه قومه لردهم دعوته ، وأهاك أهل الأرض كلهم بدعائه وكان عليه السلام أطول الأنبيا عمراً ، وقيل أكبر الأنبيا وشيخ المرسلين

وجعل معجزته في نفسه ؛ لأنه عمَّر ألف سنة ولم ينقص له سن، ولم تنقص له سن، ولم تنقص له قوة ، ولم يبالغ أحد من الرسل في الدعوة مثل مابالغ وكان يدعو قومه ليلاً ونهاراً ، واعلاناً وسراً ، ولم يلق نبي من أمته من الضرب والشتم وأنواع الأذى والجفاء مثل مالاقي نوح عليه السلام ، فلذلك قال الله تعالى :

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾ النجم وجعل ثانى المصطفى فى الميثاق والوحى قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيشَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ الأحزاب وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ النساء

وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعدد محمد صلى الله عليه وسلم

وأول من أعطاه الله علم الفلك وصنعته وحفظه بما فيه ، وأجراه فوق الماء وسماه شكوراً فقال تعالى :

﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً ﴾ الإسراء ولقد أكرمه الله بالسلامة والبركة فقال تعالى :

﴿ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمٍ مِنَّا مَعَكَ ﴾ هود

وجعل الله ذريته هم الباقون في الأرض بعد مهلك قومه ، وترك له ذكراً جميلا فيمن تأخر بعده من الناس يذكرونه به ؛ لأنه من عباد الله المؤمنين به وقال تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّنَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالِمَينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الصافات

> وهو عليه السلام معصوم ، ولم يصدر منه مايخالف العصمة . ( م – ۲ – نی )

أما دعاء ربه نجاة ابنه من الغرق أ فكان ذلك منه للاستعادة وطلب المغفرة ولاذنب ولامعصية لأنه معصوم ، أما قول الله تعالى له : ﴿ إِنِّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجُاهِلِينَ ﴾ هود

فهو من باب التحذير فقط لانسبة الجهل اليه ، وانه أتى ذنبًا بسؤاله ربه نجاة ابنه شفقة عليه؛ لأن استعاذة الأنبياء وطلبهم الغفران ودعاءهم كل ذلك من قبل اظهار العبودية لمالك المكبير المتعال

# ١٦ - قصة ابراهم الخليل عليه السلام

سيدنا ابراهيم، هوخليل الله عليه الصلاة والسلام ابن (آزر) و يتصل نسبه (بسام) بن نوح عليه السلام، وكان أبوه نجاراً ينحت الأصنام ويبيعها ممن يعبدها، أما ابراهيم عليه السلام فقد أنار الله بصيرته وهداه الى الرشد، فعلم أن الأصنام لا تبصر شيئاً، ولا تسمع ندا، ولا تجيب دعا، ولا تضر ولا تنفع، وأنها مثل الحشب الذي تصنع منه، وأن أباه هو الذي يصنعها، ورأى أن أهله وقومه يعبدونها من دون الله، فشرع في أن ينهاهم عن عبادتها ويستهزئ بهم، وأن يقيم عليهم الحجة في توحيد الله وعبادته، ودعا أباه الى دين الله عليهم الحجة في توحيد الله وعبادته، ودعا أباه الى دين الله

فقال لأبيه وقومه : ماهذه التماثيل التي أنتم على عبادتها مواظبون ؟ قالوا : وجدنا آباءنا يعبدونها فحذونا حذوهم في عبادتها

قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَدِيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُمْنًا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَالِمِينَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَال مُبِين ﴾ الأنبيا المُنبيا المِنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنابِيا المُنابِيا المُنابِيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنابِيا المُنابِيا المُنابِيا المُنبيا المُنبيا المُنبيا المُنابِيا المُنبيا المُنبيا المُنابِيا المُنابِيا المُنابِيا المُنبيا المُنابِيا ا

فاستبعدوا أن يبلغ الأمر بابراهيم أن يحكم عليهم بضلالهم وضلال آبائهم ، فقالوا له : أتقول ذلك جَدًّا أم هزلا ؟ قال : بل جئتكم بالحق لا اللعب ، ربكم رب السموات والأرض الذي خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ، فاياه فاعبدوا لاهذه التماثيل

قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَجِئْنَنَا بِالْحُقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الَّلاعِبِينَ . قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ ۚ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَ هُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ ۚ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ الأنبياء

فأقسم ابراهيم بالله قائلا: لا والله لأكسرن أصنامكم بعد أن تذهبوا الى عيدكم . فدخل الى هيكلهم فحطم آلهتهم قطعًا عدا أكبرها حجمًا فقد تركه حتى اذا رجعوا اليه بالسؤال عمن فعل ذلك ؛ وقالوا : من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ؟ ردهم الى سؤال آلهنهم لتجيب إن كانت تملك الكلام

قال تعالى : ﴿ وَتَالِمُهِ لِأَ كِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ۚ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ . فَالُوا مَنْ فَعَلَ فَجَعَلَهُمْ ۚ إِلَيْهِ بِرَ جِعُونَ . قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهِ بَنَ الظَّالِينَ . قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَـذْ كُرُهُمْ ۚ يُقْالُ لَهُ إِبْرَاهِمِ فَالُوا فَا تُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ ۚ يَشْهَدُون ﴾ الأنبياء لَهُ إِبْرَاهِمٍ مَاكُو آهَمَ مِهٰده الطريقة أن يفهم القوم مركز آهمهم ويقيم وأراد ابراهيم بهذه الطريقة أن يفهم القوم مركز آهمهم ويقيم

لهم الحجة عمليًا على أنها لايمكن أن تلحق بهم أذى اذا تركوا عبادتها أو تكسبهم خيراً اذا عبدوها ، لأن البرهان العملى أوقع فى النفس من غيره

ثم قالوا لابراهيم : أأنت صنعت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال : لا . بل فعله كبيرهم هــذا ، وأشار الى الصنم الأكبر الذي تركه سلياً . وقال : فاسألوهم ان كانوا ينطقون ؟

قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمٍ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ الأنبياء

فلما سمعوا هذا القول من ابراهيم عليه السلام رجعوا الى صوابهم ونظر بعضهم الى بعض فقالوا: انكم معشر القوم لظالمون لهذا الرجل في مسألتكم إياه، وعرفوا أن آلهتهم لاتضر ولا تنفع، ولا تدفع ولا تبطش، ولا تتكلم فتخبر من صنع هذا بها، فنكسوا رءوسهم اعترافا باقامة الحجة عليهم من ابراهيم، ثم عادوا فانقلبوا الى المجادلة بالباطل وقالوا له: لقد عامت أن هؤلاء الأصنام لاينطقون

قال تعالى : ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِم ۚ فَقَالُوا إِنكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ مُ الظَّالِمُونَ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فقال لهم ابراهيم : أفتعبدون أيها القوم مالاينفعكم شيئًا ولا يضركم؟ وهأنتم أولا قد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء ولم تقدر أن تنطق إن سئات عمن يمسها بسوء فتخبر به ؟ قبحًا لكم وللآلهة التي تعبدونها من دون الله ! فهلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها وتعبدون الله الذي فطر السموات والأرض والذي بيده النفع والضر؟

قال تعالى : ﴿ قَالَ أَفَتَعَبْدُونَ مِنْ ذُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُمْ ۚ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ ۚ أَفَّ لِكُمْ ۚ وَلِكَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ الانبياء

فلما عجزوا عن مجادلته في الحق ، ولم تصادف موعظته منهم قلوبًا واعية، وأذنًا صاغية ، عمدوا الى اتخاذ سلاح القوى الجبار الذي لاحق معه إزاء المحق الضعيف ، فقال بعضهم لبعض : حرقوا ابراهيم بالنار وانصر وا آلهتكم إن كنتم ناصريها حقًا . فأوقدوا نارًا عظيمة وألقوه فيها قال تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّ قُوهُ وَأَنْصُرُوا آلِهَ مَكُم اِنْ كُنْتُم فَالله عَلَيْه الانبياء

فنجاه الله منها وقال: ياناركونى برداً وسلامًا على ابراهيم، فلم تصبه بسوء باذن الله ولم تؤثر فيه مطلقاً، فلما رأى قوم ابراهيم هـذه المعجزة آمن به بعضهم وأصر الباقون على كفرهم وعنادهم وأرادو به كيداً فأهلكهم الله وجعلهم من الأخسرين الهالكين قال تعالى : ﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْ دَأَ وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ الأنبياء

ونجى الله ابراهيم ولوطاً من أعدائهما (النمرود وقومه) فنقلهما من أرض العراق الى أرض الشام وهى الأرض المباركة التي بارك الله فيها للعالمين، فنزل ابراهيم عليه السلام بفلسطين، ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة ليلة

قال تعالى: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا الْمَالِينَ ﴾ الأنبياء

#### ١ – مجادلة ابراهيم عليه السلام لأبيه وقومه

ان قوم ابراهيم كانوا يعبدون الأصنام ينحتونها ويسمونها بأسماء الكواكب كالشمس والقمر ونحوهما ، فأراد ابراهيم أن يبين لهم أن الكواكب والشمس والقمر لاتصلح لأن تكون آلهة تعبد من دون الله . وإنما الإله الذي يعبد هو الذي خلقهن وخلق السموات والأرض و بيده ملكوت كل مافيهما فقال ابراهيم لأبيه (آزر): ياأبت أتتخذ الأصنام آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين بعيدين عن الحق

وقد أراه الله ملكوت السموات والأرض ، أى عجائبهما و بدائعهما وأسرار الربوبية فيهما ليستدل مهما على وجود بارئهما ويكون من أصحاب اليقين

قال تعمالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِابِيهِ آزَرَ أَتَنَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيتِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ الا لعام

فلما ستره الليل بظلامه رأى كوكبًا ، وكان قومه يعبدون الكواكب، فأراد أن يرشدهم الى الله من طريق الحسوالنظر والاستدلال . فقال: هذا ربى . فلما غاب . قال : لا أحب الغائبين فما بالك بعبادتهم ؟

قال تمالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِلُ رَأَى كُو كَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لأَوْمِن ﴾ الا نعام

فلما طلع القمر قال: هذا ربى . فلما غاب،قال: لئن لم يهدنى ربى الله لأ كونن من الضالين، أىمن القوم الذين أخطأوا الحق فلم يصيبوا الهدى وعبدوا غير الله

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَذَا رَتِّى فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَمَنْ لَمْ يَهُدِيى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ الأنعام

ولما رأى الشمس طالعة قال : هذا الطالع ربى . هذا أكبر من الكواكب والقمر ، فلما غابت الشمس قال ابراهيم لقومه : ياقوم إنى برئ مما تشركون ، أى من عبادة الأعنام والكواكب والقمر والشمس قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا وَبَي هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي مَا تَشْرِكُونَ ﴾ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْم إِنِّي بَرِئْ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ الأنعام الأنعام

فلما تبين لابراهيم عليه السلام الحق وعرفه شهد شهادة الحق، وقال لقومه: يأقوم أنى برئ مما تشركون مع الله الذى خلقنى وخلقكم فى عبادته من آلهتكم وأصنامكم ( وأنى وجهت وجهى ) فى عبادتى الى الله الذى خلق السموات والأرض الدائم الذى يبقى ولا يفنى ويحيى ويميت ( حنيفًا )أى مستقيا مخلصا، وما أنا من المشركين الذين أشركوا فى عبادة الله غيرة ، فلست ممن يدين بدينكم ويتبع ملتكم أبها المشركون .

قالى تعالى: ﴿ إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْنُشْرِكِينَ ﴾ الأنعام

**ف**ى وحيد الله و إخــــلاص العمل له دون ماسواه ، وقد وفقني ربى وهداني الى معرفة وحدانيته وبصرتي طريق الحق، طريق الهدى والرشاد ، حتى أيقنت ألَّا شيُّ يستحق أن يعبــد سواه ، ولا أخاف مَنَ آلهتكم التي تدعونها من دونه أن ينالني منها شيٌّ في نفسي من سوء ومكروه؛ لأنها لاتنفع ولاتضر إلا أن يشاءالله ؛ ولكني أخاف الله الذي خلقني وخلق السمواتوالأرض، فانه القادر العليم بكل شيُّ الذي وسع كلشيء علمًا فلايخفي عليه شيء في الأرض ولافيالسماء ، أفلاتتذكرون وتعتبرون أيها الجهلة فتعقلوا خطأ ما أنتم مقيمون عليه من عبادتكم صورة مصورة ، وخشبة منحوتة، لاتقدر على ضر ولانفع ولاتفقه ولاتعقل شيئًا قال تعالى : ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَ يُحَاجُّونِّي فِي ٱللهِ وَقَدْ هَدَان وَلَا أَخَافُ مَاتُشْرِ كُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءِ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُل شَيْءٌ عَلْمًا أَفَلَا تَتَذَكُّو وَنَ ﴾ الأنعام

ثم قال لهم : وكيف أخاف وأرهب أصنامكم وهم لايضرون ولا ينفعون؟ ولوكانت تنقع أوتضر لدفعت عن نفسها كسرى إياهاوضر بى لها بالفأس

وكيف أنتم لاتخافون الله الذي خلقكم ورزقكم ؟ وهو القادر على نفعكم وضركم فيا ارتكبتموه من الجريمة الشنعاء، وهي أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم حجة ناهضة و برهانًا ، ولم مجعل لكم به عذراً ، فأى الفريقين منا أحق بأن تكون نفسه آمنة مطمئنة إن كنتم تعلمون صدق ما أقول وحقيقة ما أحتج به عليكم ؟

قال تعالى : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ۚ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ ۗ أَشْرَكْتُمْ ۚ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ ۗ أَشْرَكْتُمْ مِاللَّهُ مَالَمْ ۗ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَخَتُ مُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ الأنعام أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الأنعام

وكان فصل القضاء من الله بين ابراهيم خليله عليه السلام و بين من حاجه من قومه من أهل الشرك يالله قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْدِسُوا إِمَانَهُمْ ۚ بِظُلْمٍ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ الأنعام

أى الذين أخلصوا لله كاخلاص ابراهيم عليه السلام لعبادة الله وتوحيده . ولم يخلطوا إيمانهم شرك ، أولئك لهم الأمن الصحيح وهم مهتدون

وكان قول ابراهيم عليه السلام لخاصميه من قومه المشركين أي الفريقين منا أحق بالأمن والطمأنينة ؟ الذي يعبد ربًّا واحداً مخلصاً له الدين والعبادة ، أم الذي يعبد أربابا كثيرة ؟ هو حجة من الله منحها إياه على قومه فرفع بها درجته عليهم وشرفه بها في الدنياوالآخرة

فجعله من عباده الصالحين ، فإن الله يرفع من يشاء ، و يخفض من يشاء ، و يخفض من يشاء ، حكيم في رفعه وخفضه ، عليم بحال من يرفعه أو يخفضه واستعداده له قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنُا آ تَيْنَاهَا إِبْرَ اهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْ فَعَ مُ وَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ الأنعام حاورة ابراهيم لأبيه ونصحه له بعبادة الله

حاورة ابراهيم لأبيه ونصحه له بعبادة الله وترك عبادة الله وثان

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في كتاب الله ابراهيم خليل الرحمن فاقصص على هؤلاء المشركين قصصه وقصص أبيه ( إنه كان صديقاً ) أي من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب

(وكان نبيًا) قد نبأه الله وأوحى اليه؛واذكره إِذ قال لأبيه: ياأبت لم تعبد مالايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا ؟ أى كيف تصنع بعبادة الوثن الذى لايضر ولا ينفع ؟

قال تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيمًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَ بِتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ مريم ثم قال له يا أبت إنى قد آتانى الله من العلم مالم يؤتك ، فاتبعنى واقبل نصيحتى أهدك الطريق السوى المستقيم الذى لاتضل فيه إن لزمته ، وهو دين الله الذى لا أعوجاج فيه

قال تعالى: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ ۖ يَأْتِكَ فَا تَبْعِنِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ ۖ يَأْتِكَ فَأَ نَبْعِنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً ﴾ ﴿ منهم

يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان عاصيا لله

وَال تَعَالَى: ﴿ يَا أَبَتِ لَاتَمْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ الشَّيْطَانَ كَانَ الشَّيْطَانَ كَانَ السَّيْطَانَ إِنَّ السَّيْطَانَ كَانِ

يا أبت آنى أعلم أنك إن مت على عبادة الشيطان يمسك عذاب من الله فتكون مواليا للشيطان ويتبرأ الله منك فتهلك

قال تعالى : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَسَّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ مريم

فقال أبو ابراهيم لابراهيم حيا دعاه الى عبادة الله وترك عبادة الشيطان والبراءة من الأوثان والأصنام: أراغب أنت يا ابراهيم عن عبادة آلهتي وكاره لها ؟ لئن لم تنته عن ذكرهابسوء لأقذفنك بالكلام المؤلم، و بالسب والقول القبيح، واهجرني مليًّا، أي ابعد من عقو بني حينًا من الدهر

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَ اهِمُ لَئُنْ لَمُ تَنْتَهِ لِلْأَرْجُمَنَكَ وَأُهْجُر نِي مَلِيًا ﴾ مريم

فقال ابراهيم مودعا أباه بعد أن توعده على نصيحته إياه : سلام عليك ياأبت،وسأستغفر لك ربى، أبى عهدته لطيفا بى مجيب دعائى اذا دعوته،وانى لمتجنبكم وما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام، داعيًا ربى باخلاص العبادة له ، وافراده بالربوبية ، عسى ألّا أكون بدعاء ربى شقيًا،خائبا مثلكم فى دعاء آلهتكم ، فانه يجيب دعائى و يعظينى ما أسأله ، قال تعالى :

﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِّرُ لَكَ رَبِّى إِنهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَرِ لُكُ رَبِّى عَسَى أَلَّا أَكُونَ وَأَعْتَرِ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّى عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّى شَقِيًّا ﴾ مربم

ولما تجنب ابراهيم قومه وعبادة ماكانوا يعبدون من الأوثان على آنس الله وحشته من فراقهم، وأبدله بهم من هو خير منهم، وأكرم على الله ، فوهب له ابنه اسحق ، وابن ابنه يعقوب ، وجعلهم كلهم أى ابراهيم واسحق و يعقوب أنبياء ، ووهب لهم من رحمته الحكمة والصلاح ، وجعل لهم أحدوثة عالية بين الناس على توالى الزمان قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله وَهَبْنَا لَهُ قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله وَهَبْنَا لَهُ لَهُ الله على الله الم أحدوثه عالم الله وَهَبْنَا لَهُ الله الله وَهَبْنَا لَهُ الله وَهَبْنَا لَهُ الله الله وَهَبْنَا لَهُ الله الله وَهَبْنَا لَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهَبْنَا لَهُ الله وَهُ الله الله وَهُ و الله وَهُ وَهُ الله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَهُ وَاللّه وَهُ وَاللّه وَاللّه وَهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

إِسْطَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَخَمْتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِيَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ مربم

فيتضح من ذلك ان ابراهيم عليه السلام كان حلياً ، رقيق القلب عطوفاً ، رءوفاً بارًا بوالده مع قسوته عليه ، وانه كلا باعد والده بينه وبينه تلطف هو في المقاربة ، وترفق في دعوته وهدايت ونحذيره ؛ ولكن كل ذلك لم يفد لغلبة الشقاء عليه

### ٣ - تبرؤ ابراهيم من أبيه لكفره بالله

كان ابراهيم عليه السلام قد ظفر بوعد من أبيه أنه سيؤمن به فلهذا استغفر الله له ؛ ولكنه علم بعد ذلك أنه مقيم على دين قومه ، ولا يزال عدوً الله فتبرأ ابراهيم من أبيه وترك الدعاء والاستغفار له ، فكان ابراهيم بدعاء ربه شاكراً له ، وحليا عن سبه وناله بالمكروه

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ۗ لِلّٰهِ تَبَرَّأً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ التوبة

#### ٤ - مجادلة ابراهيم لقومه وقوله: الى سقيم

كان ابراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام يسير على منهاجه وملته ، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك مخلص له التوحيد ، وقال لأبيه وقومه : أى شيء تعبدون ؟ ألا تعقلون أن ماتعبدونه من دون الله هو كذب و باطل ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟ ماذا يصنع بكم اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتهِ لَا إِبْرَ اهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكُا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنْكُمْ مِيرَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾ الصافات

ولما كان قومه يشتغاون بالتنجيم ، نظر نظرة فى النجوم ليوهمهم انه يتعرف ماسيصيراليه حالهم ، فرأى نجماً قد طلع فعصب رأسه وقال: ( أنى سقيم ) أى مطعون مصاب بالطاعون

وكان قومه يهر بون من الطاعون فهر بوا منه، وتركوه في بيت آلهتهم عنافة أن يعديهم ، فمال الى آلهتهم وقال : ألا تأكاون ؟ فلما لم يرها تأكل ، قال لها : مالكم لاتأكاون ؟ فلم يرها تنطق، فقال لها : مالكم لاتأكاون ؟ فلم يرها تنطقون ؛ مستهزئًا بها

قال تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ فَتَوَلَوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِيهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ مَالَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ﴾ عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِيهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ مَالَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ﴾ الصافات

فمال عليها وضربها بيده اليمنى بفأس ليكسرها ، فرجع اليه قومه يسرعون ، فقال لهم : أيها الحمق : أتعبدون ماتنحتونه بأيديكم وأدواتكم من الأصنام ؟ والله خلقكم والذى تعملونه من الأصنام ، وهو الحشب والنحاس والأشياء التي كانوا يستعملونها في نحت الأصنام

قَالَ تَمَالَى : ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِ فُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَاتَنْجِتُونَ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصافات

فتآمروا عليه وقالوا: ابنوا لابراهيم بنيانا - قيل انه بنوا له بنيانا يشبه التنور ( الفرن ) ثم نقلوا اليه الحطب وأوقدوا فيه وألقوه في النار وأرادوا حرقه ؛ ولكن الله ( حافظه من كل سوء ) أهلكهم وجعلهم الأسفلين الأذلين ، وردكيدهم في نحورهم .

ولما نجاه الله قال لهم: انى ذاهب حيث أمرنى ربى (الى أرض الشام) لأتجرد وأفرغ فيه لعبادته انه سيهدينى ويعينننى على ذلك قال تمالى : ﴿ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِى الجُحِيمِ فَأَرَادُوا

( م - ٣ - ن )

بِهِ كَبْدًا فَجَمَلْنَاهُمُ الْأَمْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ الصافات

## مجادلة أخرى لابراهيم مع أبيه وقومه

ومن أنباء ابراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: أى شى تعبدون ؟ فقالوا: نعبد أصناما فنبقي مواظبين على عبادتها وخدمتها . فقال لهم: هل هؤلاء الآلهة تسمع دعاءكم إذ تدعونهم ؟ أو تنفعكم هذه الأصنام فيرزقونكم شيئاعلى عبادتكم لها ؟ أو يضرونكم فيعاقبونكم على ترككم عبادتها بأن يسلبوكم أموالكم أو يهلكوكم ويهلكوا أولادكم ؟ قالوا: هكذا وجدنا من قبل آباءنا يعبدونها، ويعكفون عليها لحدمتها وعبادتها، فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم واتباعا لمناهجهم وخطتهم قال تعالى: ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِم \* نَبالًا إِبْرَاهِيم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ قَالَ تَعالَى اللهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

فقال لهم ابراهيم : أفرأيتم أيها القوم ماكنتم تعبدونه من هذه الأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فانهم أعدائي وأنا برئ من عبادتهم

ولا أعبد سوى رب العالمين ، الذى خلقنى و يهدينى بفضله و يسددنى الرشاد ، والذى هو يطعمنى و يسقين ، و يهيئ لى ، قومات الحياة من طعام وشراب، و يرزقنى الأرزاق ، وهو الذى يشفينى اذا مرضت واذا اعتل جسمى فهو يبرئه و يعافيه . وهو الذى سيميتنى عند انقضاء أجلى ثم يحيينى للحساب والثواب، وهو الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين ( يوم القيامة )

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَفَرَ أَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ ۚ وَآبَاؤً كُمُ الْمُنْتُمْ ۚ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤً كُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالِمَيْنَ الْذِي خَلَقَنِي فَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي يَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي يَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي يَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يُمِيتُنِي ثُمُ يَعْمِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْفِر لِي خَطِيدَ تِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ الشعرا، الشعرا،

وهذا الكلام من ابراهيم احتجاج على قومه أنه لاتكون العبادة إلا لمن يفعل كل هذه الأفعال ، لالمن لاقدرة له على ذلك ولا يرجى منه نفع ولا ضر

ثم بعد هذا الاحتجاج تضرع الى ربه وسأله أن يهب له كالا فى العلم والعمل ليستعد به للقيام بأعباء الرسالة ، وأن يلحقه بالصالحين من

رسله، وأن يجعل له فى الناس ذكراً جميلا وثناء حسنًا باقيًا، وأن يجعله من ورثة جنة النعيم

قال تعالى : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي خُكُما وَأَلْحَيْقِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لَسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِ يِنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّة النَّعِيم ﴾ الشعراء ثم طلب الصفح والمغفرة لأبيه لأنه كان من المشركين الضالين على أنه طلب لنفسه أن لا يخذله ولا يذله يوم البعث والنشور ، أى يوم يبعث الناس من قبورهم لموقف القيامة (هـذا اليوم المشهود) الذي يبعث الناس من قبورهم لموقف القيامة (هـذا اليوم المشهود) الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون للدفاع عن العقاب من الله والنجاة منه إلا من أتى الله وقلبه سليم من الشرك مخلص له في العبادة

قال تمالى : ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقِلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ الشعراء

#### رحلة ابراهيم الى فلسطين ثم الى مصر

لما تبرأ ابراهيم من أبيه ولم يطب له المقام بين أهله وقومه ذهب أولا إلى (أور الكلدانيين) ثم الى (حاران) ورحل بعد ذلك الى فلسطين ومعه زوجه السيدة (سارة) وابن أخيه لوط ومع لوط زوجه، وهم الذين آمنوباا براهيم كما قال تعالى:

﴿ فَا مَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ ۚ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَاجِرِ ۗ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَاجِرِ الْحَجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ الْعَلَى الْحَاجِرِ الْحَاجِيرِ الْحَاجِرِ الْعَلَالِ الْعَلِيلِ الْحَاجِرِ الْحَاجِلِيِيْعِ الْحَاجِرِ الْحَاجِيلِ الْحَاجِيِ الْحَاجِرِ الْحَاجِرِ ال

وسكن فى تلك الأنحاء، وكانت أرض الكنعانيين ؛ ولكنه لم يطل به المقام فانتقل الى مصر، وذلك فى عهد ملوك الرعاة ( وهم العماليق )

ولما سمع فرعون مصر بأن السيدة سارة زوجة ابراهيم الخليل الطاهرة المصونة من أجمل النساء، أرسل الى ابراهيم عليه السلام. فلما جاء قال: ماهذه المرأة منك؟ فحاف ابراهيم إن قال له إمرأتى أن يقتله ليتزوج منها فقال له: هى أختى ( يريد أخته فى الاسلام) فأتى سارة وقال: ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك، وأن هذا الجبار سألنى عنك فأخبرته إنك أختى فلا تكذيبي . فأرسل اليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذ ووقفت يده، فقال: ادعى الله لى ولا أضر لك . فدعت الله فأطلق يده . ثم تناولها الثانية ، فأخذ مثلها أو أشد ، فقال: ادعى الله لى ولا أضر لك ، فدعت فأطلق عدم مرتين ، فوهب لها (هاجر) لخدمتها .

وكانت (هاجر ) بنت ملك من ملوك القبط ، فأتت سارة ابراهيم

عليه السلام وهو قائم يصلى، فأشار بيده اليها ماشأنك ؟ فقالت سارة . رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره ولم يظفر منى بشي-

وكانت (سارة) زوج ابراهيم عليه السلام عاقراً لا تلد ، وتألمت إذ لم تجد لابراهيم ولداً ، وهي قد شاخت ولا يرجي لها أن تكون أمًّا ، فاتفقت معه على أن يتزوج من (هاجر ) فدخل بها وأتت منه بغلام (هو اسماعيل عليه السلام ) ثم رزقت سارة باسطق عليه السلام كاسبق في قصتهما

# يان الثلاث كذبات التي نسبت لابراهيم عليه السلام

لم يكذب ابراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات (وهي ليست من الكذب الحقيق بل في صورة الكذب وكلها في الله تعالى) الأولى: قوله لقومه: إنى سقيم . أراد به سقم النفس مما رآه من ضلالتهم

الثانية: قوله لهم حيمًا سألوه عمن كسر الأصنام: بل فعله كبيرهم أى كبير الأصنام قال ذلك على سبيل النهكم والاستهزاء والتبكيت. وهذا لايعد كذبًا حقيقيًا

الثالثة: قوله لفرعون الجبار حينا سأله عن سارة زوجته: هي أختي ويريد أخته في الدين وليس هـذا كذبًا؛ وهذه الثلاث كذبات

واردة فى البخارى عن أبى هر يرة رضى الله عنه

والنتيجة أن ابراهيم عليه السلام ماقال كذبا ؛ لأنه نبى معصوم صادق فى قوله وفعله، مؤيد بقول الله تعالى :

﴿ وَأَذْكُر ۚ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيمًا نَبيًّا ﴾ مريم

## محاجة ابراهيم للملك

لما كان قوم ابراهيم يعبدون ملوكهم مع آلهتهم أحب ملكهم «النمروذ» أن يرجع ابراهيم عن شريعته الجديدة المخالفة لشريعة قومه، وأن يعبده وآلهته فقال له:

يا ابراهيم من ربك الذي بعثك وتدعوالى عبادته وتذكر عظمته وقدرته؟ قال ابراهيم عليه السلام: ربى الذي يحيى ويميت

قال النمروذ: أنا كذلك أحيى وأميت، إنى أستبقى من أريد وأقتل من أريد

فقال له ابراهيم: إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب

فتحير النمروذ ولم يحر جوابا ولزمته الحجة ، والله لايهـ دى أهل الكفر إلى حجة يُدحِضُون بها حجة أهل الحق عند المخاصمة والمحاجة

# ابراهيم والملائكة وتبشيره باسطق

ان ابراهيم عليه السلام كان يحب إكرام الضيف ، فدخل عليه ضيوف ( من الملائكة ) فظنهم آدميين فحياهم بالسلام كما حيّوه ، فقدم اليهم طعاما عجلا سمينًا بعد أن ذبحه وسواه فى النار وجاء به اليهم فأمسكوا عن أكله ، ولما رآهم لم يأكلوا منه ولم تمتد اليه أيديهم ارتاب فى شأنهم وأوجس منهم خيفة ، فحاطبهم فى ذلك فعلم أنهم ملائكة وهدأوا روعه وبشروه بغلام عليم وهو ( اسحف عليه السلام )

قال تعالى : ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَ اهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلاَمْ قَوْثُمْ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلاَمْ قَوْثُمْ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِين فَقَرَّبَهُ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِين فَقَرَّبَهُ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ

مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَحَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ الذاريات فأقبلت إمرأته سارة في صياح ولطمت وجهها متعجبة وقالت: كيف ألد وأنا إمرأة عجوز عقيم لاتلا؟ فقالوا لها: كذلك قال الله وقدر إنه هو الحكيم العليم

قال تمالى: ﴿ فَأَ قُبِلَتِ أَمْرَأُنَهُ فِي صَرَّةٍ ( أَى فِي شدة الكرب ) فَصَكَّتُ ( لطمت ) وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ الذاريات

ثم التفت اليهم ابراهيم وقال لهم: ماشأنكم الذي جئتم له أيها المرسلون ؟

قالوا: إنا أرسلنا الى قوم لوط لنسقط عليهم حجارة من طين معلمة عند ربك للمتجاوزين حدود الله فى التعدى الكافرين به من قوم لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أى من قرية (سدوم) وهى القرية التى يسكنها قوم لوط فى مكان (البحر الميت) المعروف (ببحرلوط) قال تعالى: ﴿ قالَ فَمَا خَطْبُكُمُ \* أَيُّهَا الْمُر \* سَلُونَ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُعْرِمِينَ الْمُرْسِلَ عَلَيْهِم \* حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ إِلَى قَوْمٍ مُعْرِمِينَ الْمُر سِلَ عَلَيْهِم \* حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَيَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الذاريات ربيع وقد خاف ايراهيم من العذاب النازل أن يمس ابن أخيه لوطا فقال وقد خاف ايراهيم من العذاب النازل أن يمس ابن أخيه لوطا فقال

لهم : ان فيها لوطا ؛ فقالوا له : نحن أعلم بمن فيها، وأنه وأهله من الناجين وقد أخبر ابراهيم ، بأن وقوع العذاب بقوم لوط أمر محتم لاتقبل فيه شفاعة ، ولا يفيد عنه جدال

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يَجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَلِيمٌ أُوَّاهُ مُنيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ يَجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَلِيمِ الْوَالْهُ مُنيبُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَوَّاهُ مُنيبُ مِنْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابُ عَذَابُ عَرْ مُودُودٍ ﴾ هود

## سؤال ابراهيم لربه رؤية احياء الموتى

لما كان ابراهيم عليه السلام مؤمنا بالله و بالبعث والنشور ، وأن الله يحيى الموتى و يحشرهم ليوم لاريب فيه ، ليجازى المحسن باحسانه ، والمسى بإساءته ، أراد أن يزداد يقينًا و إيمانًا ، فسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ، فقال له : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبى ، من غير شك في الله تعالى ولا في قدرته

فأمره الله تعالى أن يأخذ أر بعة من الطير فيقتلها ، ويفرق أجزا ها على الجبال ، ثم يدعوها ،فانه سيجدها آتية اليه ، فحينئذ يكون قد رأى الميت قد عاد حيًّا . فأخذ أر بعة من الطير فقتلها ، وفرق أجزاءها على الجبال ثم دعاها فعادت اليه صحيحة كأنها لم تذق للموت طعمًّا

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْ اهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُعْسِي الْمُوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُوْسِي الْمُوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَأَنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ الْحَمْدُ فَي الْقَرَة عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عليه وعدت هذه من المعجزات التي منحها الله لسيدنا ابراهيم عليه وعدت هذه من المعجزات التي منحها الله لسيدنا ابراهيم عليه

وعدت هـذه من المعحزات التي منحها الله لسيدنا ابراهيم عليه السلام وأكرمه بها

# ابراهيم أسوة حسنة للمؤمنين

يقول الله تعالى للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله

إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الالهة والأنداد، لقد أنكرنا ماكنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم وما تعبدون من دون الله أن تكون حقاً، وظهر بيننا و بينكم العداوة والبغضاء أبداً على كفركم بالله وعبادتكم ماسواه، ولا صلح بيننا حتى تؤمنوا بالله وحده

لقد كانت لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه من الأنبياء فى كل هذه الأمور ، إلا فى أمرواحد ، وهو قول ابراهيم

لأبيه (لأستغفرن لك) لأن ذلك كان من ابراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا باللهوحده، ويتبرأوا من عبادة ماسواه ، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء

وقوله لأبيه : وما أملك لك من الله من شيء ، أى لايمكنني أن أدفع عنكمن الله من عقو بة عاقبك بها على كفرك به ، ولا أغنى عنك شديًا

ولقد قال ابراهيم والأنبياء الذين معه صلوات الله عليهم: ربَّنا عليك توكلنا، واليك أنبنا ورجعنا بالتوبة مما تكره الى ماتحب وترضى، واليك مصيرنا ومرجعنا، يوم تبعثنا من قبورنا وتحشرنا يوم القيامة فى الموقف العظيم

وقولهم أيضا: ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا بك وعبدوا غيرك بأن تسلطهم علينا فيروا أنهم على حق وأنا على باطل ، فتجعلنا بذلك فتنة لهم ، واغفر لنا ذنو بنا بعفوك يار بنا إنك أنت العزيز الحكيم

لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم والذين معه من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم لمن كان منكم يرجو لقاء الله وثواب الله والنجاة فى اليوم الآخر، فمن يتول عما أمره الله به وأعرض عنه

وأدبر مستكبراً ووالى أعداء الله ، وألقى اليهم بالمودة، فان الله غني عن ايمانه به وطاعته إياه ، وعن جميع خلقه، وهو الحميد الذي له الحمد والثناء قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّءَآلِهِ مِنْكُمْ وَثَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَ اهِيمَ لأَبِيهِ لَأَسْمَغُفْرِ نَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَمِنَ اللهِ مِنْ شَيْء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِيثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْنَرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَزِيزُ الْحُكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَأَنِّ اللهَ هُوَ الْغَـنِيُّ

## العبرة في قصة ابراهيم عليه السلام

١ - إنه كان مؤمنًا بالله حق الايمان ، وكان جريئًا في الحق ، ولذا لم تأخذه في الله لومة لائم ، وقام بتكسير الأصنام وجعلها قطعًا ، وترك كبيرًا لهم وجعله وسيلة لمحاجّتهم حتى أفحمهم ، ولما ضاقوا به ذرعًا ألقوه في النار وهو لم يعبأ بهم ، ولم يخف منهم ، وكانت النار عليه برداً

وسلامًا ( وهذا من المعجزات التي أوحى الله اليه بها )

◄ - إنه كان يجادل الملك ( النمروذ ) و يحاجه غير هياب ولاوجل،
 حتى ألزمه الحجة وألبسه الخزى

إنه تبرأ من والده لكفره ؛ ومع ذلك كان رقيق القلب
 واسع الصدر طويل البال متواضعًا لأبيه حينًا قال له أبوه :

﴿ لَئِنْ لَمْ ۚ تَنْتُهِ لِأَرْجُمَنَّكَ وَأُهْجُرُ ۚ نِي مَلِيًّا ﴾ مريم

فَأْجَابِهِ بَقُولُهِ : ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفْرِ ۗ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِياً ﴾ مريم

وقوله : ﴿ وَٱغْفِرْ ۚ لِأَ بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ الشعراء (وسمى ابراهيم) ومعناه الأب الرحيم

إنه كان كريًا لضيوفه ، بدليل أنه ذبح لثلاثة أضياف عجلا

سمينًا حفاوة بهم مع أنه كان يكفيهم الشيء القليل ، وهو أول من أضاف الضيف

إنه كان محباً للاستطلاع والوقوف على حقائق الأمور ،
 والوقوف على دقائق صنع الله تعالى، ولذلك طلب من الله أن يريه
 احياء الموتى ليطمئن قلبه

٧- إنه كان قامًا على قدم الاستعداد لتنفيذ أوامر ربه فيما أحب أو كره ، بدون تبرم أو تذمر ، متحليا بالتقوى والطاعة ، والشكر والصبر . (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾ البقرة ولذا اصطفاه الله في الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحين ، فهو أبو الأنبياء وتاج الأصفياء

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ البقرة

♦ ـ وأما صبره على المكاره ، واتباعه أمر ربه ، فيتجلى فى تقديمه ولده اسماعيل عليه السلام ليذبحه بيده ويقربه قربانا لله تعالى ؛ وسبق ذكر هذه المسألة فى قصة اسماعيل عليه السلام فى الجزء الأول

# ۱۵ - قصة موسى الكليم عليه السلام ۱۶ - وقصة هرون عليه السلام (لارتباطها بها)

موسى عليه السلام هو ابن عمران، بن قاهت، بن لاوى، بن يعقوب عليمه السلام، وقد أرسله الله لهداية فرعون وقومه حيمًا طغى و بغى وادعى الألوهية، وعبده الناس خوفا منه وكان يقول لهم: أنا ريكم الأعلى. وذلك أنه لما علا فرعون فى الأرض، و بغى، وجعل أهلها فرقا أخذ يذبح أبناء طائفة منهم، ويستحى نساءهم ويعذب طائفة ثالثة ويستعبد طائفة رابعة؛ لأنه كان من المفسدين، وفى ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَرْعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفةً مِنهُم مُ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم ويَسْتَحْيى نِسَاءَهُم إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفسدين ﴾ القصص

والسبب الذي حمله على ذلك أنه رأى في المنام ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى وصلت الى بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط، وتركت بني اسرائيل ؛ فدعا السحوة والكهنة فسألهم عن تأويل رؤياه، فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء منه بنو اسرائيل (أي بيت

المقدس) رجل يكون على يديه هلاك مصر وملكها، فأمر فى بنى إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلَّا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت؛ وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم، واجعلوا بنى إسرائيل يقومون بتلك الأعمال القذرة، فجعلوا بنى إسرائيل فى أعمال غلمانهم، وأدخلوا غلمانهم

ولكن الله جلَّت قدرته أراد أن يحبط عمل فرعون ويذله ، ويجعل الذين استضعفهم وهم بنو إسرائيل ولاةً وملوكاً ، ويجعلهم الوارثين لآل فرعون ، يرثون الملك من بعد مهلكهم ويمكن لهم في الأرض بالشام ومصر

ويُرِى فرعون وهامان وجنودها مأكانوا يتوقعونه من هلاكهم وخراب منازلهم ودورهم، وذلك قول الله تعالى:

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْفِئُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَمَّةً وَنَجُعْلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِنَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دُهُمَا مِنهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ القصص وَهَامَانَ وَجُنُو دُهُمَا مِنهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ القصص

#### ولادة موسى وإرضاعه

وفى هذا العهد ولد موسى بن عمران عليه السلام، فأوحى الله الى أمه أن ترضعه، فاذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه (م - ٤ - نى )

فى اليم (فى النيل) و بشرها ألَّا تخاف ولا تحزن لفراقه ، فان الله سيرده اليها ، ويجعله رسولا من عنده الى هذا الطاغية لهلاكه ونجاة بنى إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه ، لقوله تعالى :

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُ سَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَا إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْدِيمِ ۗ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحُزَّنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ القصص

فدعت أم موسى نجاراً فصنع له تابوتا ، وجمل مفتاح التابوت من داخله ، ووضعته فيه وألقته فى البم كما أمرها الله ، فالتقطه آل فرعون وأخذوه ، وأدخلوه بيت فرعون ظناً منهم أن فيه مالاً

فلما فتحته (آسية) إمرأة فرعون وجدت به صبيًا، فلما نظرت الليه أُحَدْتُهَا الشفقة والرحمة فأحبته وسمته موسى، لأنه وجد بين الماء والشجر، والماء بلغتهم (المو)و (سا)الشجر، فسمى بصفة المكان الذي وجد فيه (موسى)

ولما أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه ، فلم نزل (آسية) تكلمه حتى تركه لهما ، وقال : إنى أخاف أن يكون همذا الصبى من بنى إسرائيل ، وأن يكون هذا على يديه هلاكنا ، ويكون عدواً لنا في ديننا ، وحزنا علينا بما ينالنا منه من المكروه ، ولذا قال الله تعالى :

﴿ فَٱلْتَقَطَّهُ ۗ آلُ فِرْعَوْنَ الْمِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ القصص

أى أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وكافرين بربهم فلذلك كان لهم موسى عدواً وحزناً

وقالت إمرأة فرعون له : هــذا قرة عين لى ولك يافرعون ، فلا تقتله عسىأن ينفعنا أو نتخذه ولداً، وهم لايشعرون ، أنه سيكون سبب هلاكهم ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَةُ فَوْعَوْنَ قُرْآةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَاتَقْتَالُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَيَشْعُرُ وَنَ ﴾ القصص

وأصبح قلب أم موسى فارغا من كل شيء إلّا من هم موسى خوفا على ابنها من وقوعه فى يد فرعون فيذبحه ، وأنها كادت تبدى خوفها عليه وتقول : يا ابناه لولا أن الله عصمها وثبت قلبها وأسكت لسانها لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به ، لقوله تعالى :

﴿ وَأَصْبَحَ وَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبُدِى بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ القصص

وقالت أم موسى لأخته (مريم) حين ألقته في البحر، اقتفى أثره، وتتبعى خبيره، عن بعد، بحيث لايشعرون بك أنك أخته.

لقوله تعالى : ﴿ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ ﴾ القصص

ولما امتنع موسى عن الرضاعة من ثدى المراضع التي أحضرت اليه، ورأت أخته إعراضه وامتناعه عن الرضاعة منهم، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، ويشفقون عليه، ويقومون بخدمته، ويكونون له من الناصحين في أمر تدبيره وتربيته ؟

فلما قالت لهم ذلك أخذوها وقالوا: إنك قد عرفت أهل هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفهم، وإنما أردت أن يكونوا ناصحين وحريصين على مسرة الملك، وذلك قول الله تعالى:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى الْمُصَالِقُ مَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى القصص اللهِ اللهِ يَنْتِ يَكُفُانُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاضِعُونَ ﴾ القصص القصص

فأمروها ، فأحضرت أمها ، فلما حملته أقبل على ثديها بشغف ورغبة فبذلك تحقق وعد الله لأمه ، وأرجعه اليها لتقر عينها به ، وتسر ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق ، وإن كان أكثر الناس لايصدقون ذلك ، وذلك قوله تعالى :

﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمَّهِ كَيْ تَقَرَّ عَينُهَا وَلا تَحْزُنَ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ القصص ا

#### تربية موسى في بيت فرعون

بعد أن أتمت أم موسى رضاعته أتت به الى بيت فرعون ، فأ كرمته (آسية ) إمرأة فرعون وفرحت به ، وأبقته عندها ، فتربى تربية كا كانوا يربون أبناء الملوك فى ذلك العهد بواسطة الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد المرعية فى تلك الأيام ، حتى بلغ أشده فكان يركب مراكب فرعون ، ويلبس كفرعون ، وكان يدعى أنه (موسى بن فرعون) ولما بلغ موسى غاية نموه ، واشتد ساعده وقواه ، واستوى جسما وعقلاً ، وتم خلقه واستحكم ، و بلغ أر بعين سنة ( وقال بعضهم ثلاثين سنة ) آتاه الله الحكمة ، وطرق الحكم ، والعلوم الدينية ، والسياسية ، وكذلك يجزى الله المحسنين من عباده كما جازى موسى على طاعته و إحسانه ، لقوله تمالى :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأُسْتَوَى آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَثِلْمًا وَثِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجُزى الْمُحْسِنِينَ ﴾ القصص

# خروج موسى من مصر الى أرض مدين وسببه

لما خرج موسى من مصر حتى دخــل (منف) وقت الظهيرة والناس قائلون أى (نائمون وقت القياولة ) لايتوقعون حضوره في هذا

الوقت، وهم فى غفلة عنه، وكانت الأسواق مقفلة، والطرق خالية وجد رجلين يتقاتلان، أحدها اسرائيلى من أهل دينه يقال له (السامرى) والآخر قبطى مصرى من آل فرعون يقال له (فاتون) لأن القبطى أراد تسخير العبرانى فى حمل حطب الى مخبزه، فاستغاث العبرانى بوسى ، فجاء الى المصرى ووكزه وكزة كانت القاضية عليمه، وهو لا يريد قتله ؛ ولكن هكذا أراد الله فواراه التراب ودفنه، ولم يعلم بذلك الأمر سوى الرجل العبرانى الذى نصره موسى ، وندم موسى على مافعل وقال فى نفسه : هذا الفعل من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين للانسان ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتَهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَأَسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ
شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَ كَرْزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُونٌ مُضِلُ مُبِين ﴾ القصص

ودعا موسى ربه مستغفراً أن يتوب عليه ، وقال : رب إنى ظلمت نفسى بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها ، فاعف عن ذنبي واستره على

ولا تؤاخذنى به فتعاقبنى عليه . فعفا الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه به ، لأنه غفور يغفر الذنب لمن تاب وأناب اليه ، رحيم بالناس لايعاقبهم على ذنومهم بعد توبتهم ، لقوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرِ ۚ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ مُو الْعَفُورُ اللَّهِ الْعَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ القصص

ثم تضرع موسى الى الله وقال : يارب بانعـامك على بعفوك عن قتل النقس فان أكون بعد اليوم معينًا للمجرمين ، ولا أعين ظالما على فجوره وظلمه ، لقوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَنْهُمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ القصص

فنى اليوم الثانى خرج موسى الى المدينة وهو خائف من القصاص به ، مترقب الأخبار عن أمره وأمر القتيل الذى قتله ، فرأى الإسرائيلى الذى استنصره بالأمس على الفرعونى يقاتله فرعونى آخر ، فلما رآه الإسرائيلى استصرخه ، واستغاث به ثانية ، فقال له موسى : إنك أيها الرجل لضال ظالم مبين ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتْرَقَّبُ فَا ذِا الَّذِي اُسْتَنْصَرَهُ اللَّمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ القصص بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ القصص

فظن الإسرائيلي أن موسى غير ناصره ثُمَّ دفعته الحمية على عدو القبطى وأراد أن يبطش به ؛ لأنه أغلظ له الكلام فنهاه موسى فقال له : يا موسى أثريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ ما تريد إلاّ أن تكون جباراً في الأرض من الجبابرة السفا كين للدماه وما تريد أن تكون من المصلحين ، لقوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَامُوسَى أَتُرْ يِدُ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فَ الْأَرْضِ وَمَا تُرُ يِدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فَى الْأَرْضِ وَمَا تُرُ يَدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْصُلْحِينَ ﴾ القصص

فانطلق القبطى الذي كان يقاتل الاسرائيلي إلى قومه ، فأخبرهم بما سمعه من الإسرائيلي ، وقال : إن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس فلما علم فرعون بخبره أرسل الذباحين لقتل موسى ، فأخذ واالطريق الأعظم وهم لا يخافون أن يفوتهم ، وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة فأسرع واختصر طريقا قريباً حتى سبقهم إلى موسى وأخبره : إن الجاعة يأتمرون على قتله ، ونصحله أن ينجو بنفسه ، ويغادر مصرحتى لا تمتد إليه أيديهم بسوم ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَجَاءَرَجُلُ مِنْ أَقْصَى اللَّدِينَةَ يَسْغَى قَلَ يَامُوسَى إِنَّا لْلَاْيَا ۚ تَرِ ُونَ لِكَ لِيَقَنْلُوكَ فَأُخْرُجُ ۚ إِنِّى الْكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾. القصص

فقبل موسى هذه النصيحة الغالية ، وخرج من مصر (مدينة فرعون) خائفا يترقب أن يلحقه القوم فيقتلوه ، فتضرع إلى ربه قائلا : رب نجنى من القوم الظالمين ؛ لقوله تعالى :

﴿ فَخُرِجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقُوْمِ الطَّالِينَ . ﴾ القصص

ولما توجه تلقاء مدين ماضياً إليها ، فراراً من الذباحين ، متوكلاً على رب العالمين ، شاخصاً عن مدينة فرعون ، خارجاً عن سلطانه قال في نفسه : عسى ربى أن يهديني ويبين لى قصد السبيل إلى (مدين) لقوله تعالى :

﴿ وَلَمَا تُوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْ بِنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبيلِ ﴾ القصص

## دخول موسی أرض (مدین) و نزوله بها

(مدين) هي البلاد التي إختارها موسى وقصدها للنزول بها ، وهي على مسيرة ثمان ليال من مصر ، وهي شرقي شبه جزيرة سينا ، وخليج العقبة ، وشمال الحجاز ، وجنوب فلسطين وتنسب إلى مدين بن ابراهيم عليه السلام

فا وصل إليها إلا بعد تعب شديد وجوع ، ولم يكن له طعام سوى ورق الشجر، وقيل: انه خرج من مصر حافياً فما وصل إلى ( مدين) حتى وقع خف قدمه من كثرة السير الحثيث المتواصل . فاماورد ما و ( مدين ) وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم وغنمهم ، ووجد دون هؤلا ، إمرأتين تحبسان مواشيهما عن الناس حتى يفرغوا من ستى مواشيهم فقال موسى لهما، لما رأى من ضعفهما وغلبة الناس على الما و دونهما : ماشأنكما ؟ لماذا لا تسقيان مواشيكما مع مواشى الناس ؟ فقالتا : لا نستى حتى يصدر الرعاء مواشيهم ؟ لأننا لا نقدر على مزاحمتهم ، وأبونا شيخ كبير لا يقدر على المجى ، والبونا شيخ كبير لا يقدر على المجى ، ولا يمكنه أن يباشر أمر الرعى والستى ، فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا سقينا ثم انصرفنا ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ أُمْرَأَنَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى مِنْ دُونِهِمُ أُمْرَأَنَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءِ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ القصص

فرق موسى لهما ، وأظهر العطف عليهما ، وأخذ دلوهما وتقدم إلى السقاء بفضل قوته وجهده، فزاحم القوم على الماء حتى أخرهم عنه ، ثم ستى لهما ماشيتهما ، ثم رجع إلى الشجرة التي كان جالساً تحتها واستظل بظلها وقال : يا رب إنى إلى بر لك وعطفك محتاج، فقير إلى ما تنزله على من خير قال ذلك لأنه كان في تعب وفي شدة الجوع ، ولم يكن معه طعام قال ذلك لأنه كان في تعب وفي شدة الجوع ، ولم يكن معه طعام

وذلك قوله تعالى: ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى لِهُمَا ثُمَّ القصص فِمَا أُنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَدِيرٍ فَقِيرٌ ﴾ القصص

ورجعت المرأتان إلى أبيهما قبل الناس، فقال أبوهما : ماأعجلكما ؟ قالتًا: وجدنًا رجلًا صالحًا فرحمنًا وسقى لنا . فقال لا حداهمًا : ( وهي التي تزوجته فيما بعد ) إِذْهِي فادعيه ، فجاءته وهيتمشي على استحياء ومستبرة بكم قميصها ، وواضعة يدها على وجهها ، وقالت له فى تواضع وأدب: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا . فأجاب الدعوة وسارت أمامه ، وهو خُلفها، فهبت الريح فكشفت عن ساقيها، فغض بصره، وقال لها : إمشى خلني ، و إذا أناأخطأت السير فارمي حصاة تدلني على الطريق ، فانا من أبناء يعقوب لا ننظر إلى النساء الأجنبيات ، فسارا كما قال ، حتى دخلا على أبيهما ، فسأله أبوها عن خبره ، فقص عليه خبره كله ، فقال له : لا تخف قد نجوت من القوم الظالمين، بفضل الله ورحمته ، وأخبرت أباها بقوله : اننا لا ننظر إلى النساء الأجنبيات ؛ وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا نَمْشَى عَلَى ٱسْتِحْيَاءُ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ليَحْزَ يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لاَ تَحَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ القصص

## زواج موسى بإحدى الإِبنتين

قالت إحداهما لأبيها (وهى التى ذهبت إلى موسى وجاءت به) يا أبت استأجره ليرعى ماشيتك ، إن خير من استأجرت الرجل القوى الأمين،الذى لاتخاف خيانته فيما تأمنه عليه منها، ويقوم بخدمتها خيرقيام ، وهذان الشرطان اللذان يجب توافرهما فى العامل

قالت ذلك عن مشاهدة وعلى ، حيث رأت قوته في مزاحمة الناس وسقى ماشيتهما، وأمانته في غض الطرف عن النظر إليها حيما كشفت الريح عن ساقيها ، وحيما قال لها : كوني وأنا أمامك ، وذلك قوله تعالى عن ساقيها ، وحيما قال لها : كوني وأنا أمامك ، وذلك قوله تعالى في ساقيها ، وحيما قال لها : كوني وأنا أمامك ، وذلك قوله تعالى في ساقيها ، وحيما قال لها : كوني وأنا أمامك ، وذلك قوله تعالى في القرق أنا أبت الشتأجر في القرق ألا أبين القصص

فسر أبوها من موسى عليه السلام ، وازداد حبّ فيه ، وقال له : إلى أريد أن أزوجك إحدى إبنتي هاتين على أن تعمل عندى ، وتقوم على شئوون بيتي ثمان سنين ، فإن أتمتها عشراً فمن عندك تفضلاً من غير إلزام ولا قهر في هاتين السنتين ؛ بل هو تبرع منك إن شئت أقمتهما ، وإن شئت تركتهما ، وما أريد أن أرهقك ، وأشق عليك ، وأحملك مالا طاقة لك به باشتراط الثماني السنوات عشراً ، فإنك ستجدني إن شا،

الله من الصالحين في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بما قلت وذلك قوله تعالى:

﴿ قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَنْ حَكَ إِحْدَى الْبَنَى هَاتَيْ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ فِي مَا لَيْ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ فِي تَمَا فِي حَجَجٍ قَالِنْ أَنْهُ مَنْ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ القصص

قال موسى عليه السلام: هذا عهد وشرط بينى وبينك، أن أقضى أى الأجلين تمان سنين أو عشراً، فلا عدوان على " بالزامى بإتمام العشر فتطالبنى بأكثر منه، والله على "شهيد وحفيظ علىما نقول، وفى ذلك يقول الله تعالى:

﴿ قَالَ ذَلِكَ لَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى ۗ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ مِيلٌ ﴾ القصص

ومن هذا الوقت صار موسى صهراً لذلك الشيخ ، وراعياً لغنمه ، بعد أن تربى على العز والنعيم فى بيت فرعون ، مفضلا هذه الحياة الحشنة المبريئة الشريفة عن حياة الكفر والظلم

وذكر أكثر المفسرين أن إسم إبنة الشيخ التي صارت زوجًا لموسى ( صفورا )

وقال أغلب المفسرين: ان هذا الشيخ هو (شعيب عليه السلام)

بدلیل أن رسالته فی مدین کانت قبل أن یخرج موسی من مصر ، وأهلك الله الظالمین منهم ؛ و بق شعیب ومن آمن معه حتی وصل موسی علیه السلام مدین فوجد شعیباً شیخاً كبیراً، و بعضهم یقول: ان صاحب موسی هو (یثرون) أو (یثری) والله أعلم

# خروج موسى من مدن إلى مصر بأهله وما لاقاه من الشدّة ومبدأ الرسالة

لما أتم موسى عليه السلام تسع سنين قائما بشئون بيت شعيب عليه السلام وهب له شعيب نتاج السنة العاشرة من الغنم ، يريد بذلك مبراة موسى ومعاونته وصلة إبنته (صفورا) إمرأة موسى ، فكان نتاج هذه السنة عظياً ، وعلم شعيب أنه رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وأهله وولديه (إبني صفورا)

فلما أتم السنة العاشرة إستأذن موسى شعبياً فى الانصراف من مدين والذهاب إلى مصر، فأعطاه عصاً ذات شعبتين فى رأسها ومحجن فى طرفها وسلم إليه الأغنام وسار موسى بأهله منفصلا عن أرض مدين متجنباً طريق المدن والعمران لئلا يعلم به الناس فيصل خبره إلى فرعون وكان أكبر همه أن يدرك أخاه هارون و يخرجه من مصر

وبينها موسى يرعى غنمه ومعه أمرأته ضل الطريق وكان فى الشتاء

فی لیلة باردة وأراد أن يوری ناراً فقدح زنده فلم یأت بنار فاشـــتد به الأمر وأخذ يبحث عن نار ويتسمع لعله يجد انسانا يدله ، حتى رأى ضوء نار من بعيد فقال لأهله : امكثوا هنا إني رأيت ناراً وسأذهب لعلى آتيكم بقبس منها تستدفئون به ، أو أجد من مهدينا الى مكانها ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَمَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُمْهُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدِّي }طه فلما قرب موسى من النار وجـد النار في شجرة عليق، وأن النار لا تطفأ، والعليقة لاتشتعل،ولم يجد أحداً من الناس يسأله عن الطريق وبينًا هو على هذا الحال إِذْ سمع صوتًا من وسط النار يناديه ( ندا، وحي لانداء كلام) اني أنا ربك، وأمره بخلع نعليه لأنه الوادي المقدس طُوَّى ، حتى تمس قدماه تلك الأرض المقدسة المباركة الطاهرة ، ولیکون علی أکمل هیئات التواضع بین یدی ربه ، فخلع نعلیه ورمی مهماً بعيداً ، وهو في أشد حالات الخوف والوجل والهيبة من ر به ﴿ فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ بِٱمُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى﴾

وقيل: ان هذه الليلة هي الليلة المباركة التي أراد الله بموسى كرامته

وابتداء فيها بنبوته ورسالته وكلامه بدليل أنه قال له: إنا الخترناك فاجتبيناك لرسالتنا الى من نرسلك اليه، فاستمع لوحينا الذي نوحيه اليك واجعل أذنك واعية له، واعمل به إنني أنا الله المعبود الذي لاتصلح العبادة إلا له، فلا تعبد غيري، وأخلص العبادة لى دون سواى العبادة إلا له، فلا تعبد غيري، وأخلص العبادة لى دون سواى وأقم الصلاة لتذكرني فيها ولا تغفل عن ذكري

﴿ وَأَنَا ٱخْتَرَ تُكَ فَٱسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ طه

ثم قال له : إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموقف القيامة آتية لاشك فيها ، وإني أخفيها عن الناس فلا أذ كرها لهم ، لئلا يطلع عليها أحد غيرى ، ولكي تجزى كل نفس بما تعمل من خير وشر وطاعة ومعصية ، فلا يردنك ياموسي عن التأهب والاستعداد لتلك الساعة من لايؤمن بها ، ولا يصدق بالبعث والنشور بعد المات ، ولا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً ، وقد اتبع هواه وخالف أمر ربه ونهيه ، وإلا فتقع مثله في الردى فتهلك ، وذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِهَا لِتُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يُصْدِّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَيُؤْمِنُ بِهَا وَأُنَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدُدَى ﴾ طه

#### معجزتا العصا واليد

ثم سأله الله سيحانه وتعالى مع علمه بميا فى يده ، ماهذه التى فى يمينك ياموسى ؟

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ﴾ طه

فقال موسى مجيبا لربه: هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمى وأضرب بها الشجر اليابس، فيسقط فترعاه الغنم، ولى فيها حاجات ومنافع أخرى، فأحمل عليها الزاد والسقاء والكساء فاستظل بها من حرّ الشمس

﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُو كَأْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ طه

وأراد الله أن يعرفه قدرته على ما يشاء وعظم سلطانه فقـــال له : ياموسى ألق عصاك التي بيمينك

فامتثل أمره وألقاها على الأرض، فجعلها الله حيَّة تسعى وتمشى بعد أن كانت خشبة يابسة لاتتحرك من تلقاء نفسها

فلما رآها موسى تهتز كأنها جان أو شيطان تولاه الفزع والخوف وولى مدبرا ولم يرجع؛ فناداه الله: أقبل ياموسى، لاتحف سنعيدها إلى حالتها وهيئتها الأولى التي كانت عليها ونردها عصاكما كانت الى حالتها وهيئتها الأولى التي كانت عليها ونردها عصاكما كانت

﴿ قَالَ أَلْقُهَا يَامُوسَى فَأَلْقَاهَا فَا إِذَا هِيَ حَبَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُدْهَا وَلاَ تَكَفَّ سَنْهُيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴾ طه

ثم قال له : ضع يدك تحت إبطك تخرج بيضاء من غير سو، لامرض ولا برص فيها

فكان ذلك علامة ودلالة أخرى غير الآية التي رآها موسى من قبل، وهي تحويل العصا الخشبية الى حيَّة تسعى، بل هي من الأدلة الكبرى على قدرة الله وعظيم سلطانه

«وكانت العصا واليد معجزتين من معجزات الله لموسى عليه السلام»

﴿ وَاضْمُ ۚ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴾ طه

عودة موسى الى مصر ودعوته لفرعون الى توحيد الله و إبلاغ رسالته

ثم أمر الله موسى بأن يذهب الى فرعون حيث طغى وتجاوز حده ، وتمرد على ربه ليدعوه الى توحيد الله وطاعته

﴿ اِذْهَبْ إِلَى فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ طه

فتضرع موسى الى ربه وقال : يارب اشرح لى صدرى لأعى

ماتودعه من وحیك فیه، وأجتری، به علی مخاطبة فرعون ، وسهل علی القیام بما تكلفنی به من الرسالة، وتحمّانی من الطاعة ، واطلق لسانی بالمنطق الكافی، والبیان الشافی ، وفك عنی العقدة التی أمسكت باسانی حتی یفقهوا و یفبموا قولی وكلامی لهم ، واجعل لی عونًا وسندا من أهل بیتی (أخی هارون) اشدد به أزری ، وقو به ظهری ، وأشركه معی فی مهمتی ورسالتی الی فرعون فنسبح مجمدك، ونعظمك كثیراً ، ونذ كرك مثیراً ، فانك بصیر بنا، لایخفی علیك شیء من أفعالنا

﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِى وَيَسِّرْ لِي أَمْرِى وَأَحْلُلُ عَفْدَةً مِنْ أَمْلِى وَأَحْلُلُ عَفْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْ لِي وَأَجْفِلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَمْلِي هَارُونَ أَخِي الشَّدُدْ بِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى كَىْ نُسَيِّحَكَ كَشِيرًا وَنَذْ كُرُكَ الشَّكَدُ بِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى كَىْ نُسَيِّحَكَ كَشِيرًا وَنَذْ كُرُكَ كَ الشَّيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ طه

فأجاب الله سؤاله، وأخذ يذكر له منن الله عليه

فقال الله تعدالى لموسى عليه السلام: قد أعطيت ماسألت ربك ياموسى، من شرح صدرك، وتيسيره أمرك، وحل عقدة لسانك، وجعل أخيك هارون وزيراً لك، ليشد أزرك ويشترك فى الرسالة معك، ولقد مننا عليك بمنة أخرى، وهى المنة التى أوحينا فيها الى أمك حينا ولدتك فى العام الذى كان فرعون يقتل فيه كل مولود ذكر من قومك بأن تضعك فى النابوت خوفا عليك ، وبأن تقذفك فى البحر حتى اذا ماوصات الى الساحل أخذك فرعون وهو عدوى وعدوك ، وألقيت عليك محبة منى فحببتك الى عبادى

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُونُكَ يَامُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَابُوحَى أَنِ أُفْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْدُ فِيهِ إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَابُوحَى أَنِ أُفْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْدُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْدُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْدُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدُ فِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْدُ فِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْدُ فِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْدُ فِيهِ فِي الْهَمِ فَلَيْكُ وَعَدُولًا لَهُ وَأَلْقَيْتُ فِي النَّابُونِ عَلَيْكَ مَعَيَّةً مِنِي السَّاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُولًا لَهُ وَعَدُولًا لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَيَّةً مِنِي فِي المَّاسِونِ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا لُولِهِ فِي النَّابُونِ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّابُونِ فَا اللَّالُونِ فَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُولَ

وكانت أختك تمشى تتبعك تحت رعايتى و بمرأى منى لتقول لهم : هل أدلكم على من يرضعه و يكفله و يقوم بشئونه و يربيه ؟ ثم رددناك الى أمك بعد ماصرت فى أيدى آل فرعون كيا تقر عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق فى اليم ، ولكيلا تحزن عليك من الخوف عليك من وعون أن يقتلك ، وقد نجيناك من الغم بقتلك النفس التى قتلت ( وهو قتله القبطى حينا استغاث به الإسرائيلي ) إذ أرادوا أن يقتلوك ، فخلصناك منهم حتى هر بت إلى أهل مدين فلم يصلوا إلى قتلك ، وابتليناك ابتلاء، فخرجت خائفًا الى أهل مدين ، فلبثت فيهم عدة سنين وابتليناك ابتلاء، فخرجت خائفًا الى أهل مدين ، فلبثت فيهم عدة سنين ثم جئت فى الوقت الذى أردنا أن نرسلك فيه إلى فرعون رسولا على قدر الرسالة والنبوة

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ وَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَينُهَا وَلاَ تَحْزُنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُو نَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُو نَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمُ اللهِ عَنْ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى ﴾ طه

و يذكره الله بنعمته عليه ويقول القدأ نعمت عليك ياموسى بكل هذه النعم، ومننت عليك بهذه المنن، حبًا منى لك الأنى اخترتك وأصطفيتك لا بلاغ رسالتى ، والقيام بأمرى ونهبى ، فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتى وحججى إلى فرعون إنه تمرد فى ضلاله وغيه ، فأباغاه رسالتى ، ولا تضعفا أمامه ، ولا تغفلا عن أن تذكرانى فيا أمرتكما ونهيتكما ، وقولا له قولاً ليناكريما، لعله يتذكر ويراجع نفسه، و يخشى الله فيرتدع عن طغيانه

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَا فِي فَرَّى إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغَى فَقُولًا لَهُ ۚ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ عَنْ كَرَّى أِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغَى فَقُولًا لَهُ ۚ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ عَنْ كَرَّ أَوْ يَخْشَى ﴾ طه

فقال موسى وهار ون ( بعد أن سمعا أمر رجهما من طريق الوحى): إننا نخاف فرعون إذا نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن يعجل علينا بالعقو بة ويسرف ويفرط فيها، أو أن يزداد في طغيانه ﴿ قَالاً رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُ طَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ طه

فقال الله لها ؛ لاتخافا فرعون ، إننى معكما أعينكما عليه، وأبصر وأسمع ما يجرى بينكما و بينه ، فأعلم محاورتكما له ، وأرى ما تفعلانه معه و يفعله معكم فلا يخفى على شيء من ذلك ، فاذهبا إليه وقولا له : إنا رسولا ربك أرسلنا إليك لنبلغك أمره ، بأن ترسل معنا بنى إسرائيل ، فأرسلهم معنا ولا تعذبهم بماتكلفهم به من الأعمال الرديئة السيئة ، وقد جئناك بمعجزة من ربك على أنه أرسلنا إليك بذلك ، فإن أنت لم تصدقنا فيا تقول فنحن مستعدون لأن نظهرها لك ، ونطلعك عليها ، والسلامة لمن اتبع هدى الله و بيانه

﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَمْمَعُ وَأَرَى فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِكُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَلَّذُ مُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِكُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَلَّذُ مُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَالَهُدَى ﴾ بآية مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴾ طه

تذكير فرعون لموسى بتريبته وفضله عليه

لا دخل موسى على فرعون ذكره فرعون أنه رُبِّى في بيته وليداً ولبث فيهم سنين من عمره، وهذا يوجب عليه المحافظة على المودة والحرص على عبادة فرعون ؛ ثم ذكره بفعلته التي فعلها من قتله الرجل القبطى وهربه على أثرها

فرد موسى على هذه المسألة وقال له : إنى فعلتها وحينا كنت صغيراً من الضالين لا أدرك ما أفعل،ففررت منكم لما خفتكم ؛ وقد وهب لى الله حكما وجعلنى من المرسلين ، وفى ذلك قول الله تعالى :

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتُهَا إِذَا وَفَعَلْتُ فَعَلْتُهَا إِذَا وَفَعَلْتُ فَعَلْتُهَا إِذَا وَفَعَلْتُهَا إِذَا وَفَعَلَتُهَا إِذَا وَفَعَلَتُهُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُو سَلِينَ ﴾ الشعراء وجَعَلَنِي مِنَ الْمُو سَلِينَ ﴾ الشعراء

#### محاجة موسى لفرعون

لما فرغ موسى مما قال وذكر لفرعون أنه يريد إطلاق بنى إسرائيل المعمدوا الله فى البرية ، ولما كان فرعون رجلاعاتيًا متألها، تدين الأمة المصرية بعبادته ، وقد فاجأه موسى بأمر لايقره ولا يرضاه ، وهو محاولة إنزاله من عرش الربوبية ، أخذ فرعون يحاور موسى ويحاجه ، فسأل موسى مارب العالمين ؟ فأجابه : رب السموات والأرض وما بينهما ، خالق كل ذلك ومبتدعه ، فالتفت فرعون إلى من حوله من أشراف قومه ، مظهراً العجب، قائلا لهم : ألا تستمعون ؟ أسأله عن موصوف، فيجيب بوصف

فاستمر موسى فى كلامه قائلا : ربكم ورب آبائكم الأولين ؛ أى حينًا لم يكن فرعون موجوداً ولا معبوداً

فقال فرعون لملائه : إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ، لأنه جاءنا بشيء لانعرفه ولا تقره

فاستمر موسى فى قوله : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالِمَينَ قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَمَّا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ رَبُّ لَا لَيْنَهُمَا إِنْ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ إِنَّ مَعْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ الشعراء في الشعراء

فلما علم موسى وهارون عدم قبول فرعون ألاقلاع عن غيه وتماديه فىضلاله،وادعائه الربوبية، وأنه مكذب لهما لامحالة، قالاله:

إنا قد أوحى الينا أن عذاب الله واقع على من كذب بما ندعوه اليه من توحيد الله وطاعته وإجابة رسله ، وتولى وأدبر معرضا عما جئنا به من الحق

﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ طه ثم عاد فرعون فقال لهما مخاطبا موسى : فمن ربكما ياموسى ؟ فأجابه : ربنا الذى أعطى كل شيء في الوجود مايناسبه من الصورة والشكل ، ثم هداه لطرق معيشته ووسائل بقائه

﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءَ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ طه

فقال فرعون لموسى : فما شأن الأمم الخالية من قبلنا التى لم تقر بما تقول ، ولم تصدق بما تدعو اليه ، ولم تخلص له العبادة ، ولكنهاعبدت الأصنام والأوثان من دونه ؟ إن كان الآن على ما تصف من أن الأشباء كلها خلقها ، وأنها فى نعمه تتقلب ، وفى مننه تتصرف

فأجأبه موسى فقال: لاعلم لى بأمرها، وبما كان سبب ضلال من ضل منها فذهب عن دين الله ، لا يخطى و ربى فى تدبيره وأفعاله ، فان كان عَذَّب تلك القرون الماضية وعَجَّل هلاكها فنعم مافعل، وإن كان أخر عقابها إلى يوم القيامة فالحق مافعل ، هو أعلم بما يفعل لا يخطى فى فعله أبداً، ولا ينسى فعل مافعله حكمة وصواباً

﴿ قَالَ فَمَا بِالُ الْقُرُ وَنِ ٱلْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا مِنْدَ رَبِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَنْسَى ﴾ طه ثم ذكر له قدرة الله وعظيم سلطانه وجليل أعماله قائلاً له: إن الله جمل لكم الأرض بساطا وفراشاً، وفتح فيها طرقا وسبلا للسعى فيها، وأنزل لكم من السماء مطراً لتحيا به الأرض، ويخرج منها أزواجا شتى من النبات، وألوانا تأكلون منها وترعون أنعامكم ومواشيكم، وكل ذلك آيات وحجج تدل على وحدانية الله، وأنه لا إله غيره، وتلك آيات لأولى الفكر والاعتبار وأهل التدبر والاتعاظ

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ الْأَرْضَ مَهِداً وَسَلَكَ لَـكُمْ فَيِهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَأَرْعَوْا أَنْهَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَاتٍ لِأُولِي النَّهَى ﴾ طه

ثم قال له زيادة فى الاحتجاج وتبغيضا له فى الدنيا وتذكيراً له بعقاب الآخرة :

إن الأرض منبتنا الذي أنبتنا الله منه ، وفيها معاد الناس الذي يعودون اليه بعد فناء حياتهم ؛ ومنها يخرجون مرة أخرى للحساب ولمحازاة كل إنسان بما صنع

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ۚ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ۚ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمُ ۚ تَارَةً لَخُرَى ﴾ طه

ومع هـ ذه الآيات البينات والحجيج القاطعات الدالة على حقيقة

ما أرسل الله به رسوليه (موسى وهارون) كذَّب فرعون وأبى أن يقبل من موسى وهارون ماجاءا به من عند ربهما من الحق عتواً واستكباراً وفى ذلك يقول الله تعالى :

﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَافَكَدَّبَ وَأَبَى ﴾ طه كا أن قومه استكبروا عن قبول دعوته آماً جاءهم بالحق وقالوا:

إن هذا لسحر مبير؛ لأنهم كانوا قومًا مجرمين، قال الله تعالى :

﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِ
إِلَا يَاتِنَا فَأَسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُعْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقُ مِنْ عَدْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِعْرُ مُبِينٌ ﴾ يونس

طلب فرعون المبارزة من موسى مع السحرة وانتصار موسى عليهم

ثم قال فرعون لموسى: أجئتنا لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرك هذا الذى جئتنا به؛ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لانتعداه، لنجى بسحر مثل الذى جئت به، فننظر أينا يغلب صاحبه ؟ لانخلف ذلك الموعد نحن ولا أنت بمكان متوسط ومعتدل بيننا وبينك ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَى فَلَنَا تُتِينَاكَ

بِسِعْرٍ مِثْلَهُ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَنْخُلْفَهُ نَحْنُ وَلاَ انْتَ مَكَاناً سُوًى ﴾ طه

فقال موسى لفرعون حين سأله أن يضرب له موعدا للاجتماع: موعدكم يوم العيد ( وهو يوم عيدكان فرعون يخرج له ، وكانوا يتزينون فيه بعد انبساط الشمس ليشهدوا مَن الغالب ومَن المغلوب؟)

﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ ۚ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ﴾ طه فلما سمع فرعون هذا الجواب أدبر معرضا عما أتاه به من الحق، وجمع كيده ومكره، أي جمع سحرته ثم أعطاهم تعلياته ، وجا معهم في الموعد الذي حدده موسى

﴿ فَتَوَلَّى فِرْ عَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتِي ﴾ طه

فقال موسى للسجرة لما جاء بهم فرعون : الويل لكم الاتختلقوا على الله كذبًا ، ولا تتقولوا عليه فيسحقكم بعذاب، ويستأصلكم بهلاك فيبيدكم ، وقد خاب من افترى على الله الكذب ، فلم يظفر بحاجته التي طلبها ورجا إدراكها

﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَاتَفْ تَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أُفْتَرَى ﴾ طه فتنازع السحرة في أمر موسى، فقال بعضهم: هذا ساحر، وقال البعض الآخر: ليس بساحر، وقرروا فيا بينهم أنهم يتبعونه إن غلبهم وأسروا هذه النية في أنفسهم، وأعلنوا الناس بأن موسى وأخاء هارون ساحران، يريدان إخراجكم من أرضكم بسحرها، ويذهبا عذهبكم الذي هو أعدل المذاهب

﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ وَا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَدَ هُبَا لِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ طه

فقال لهم موسى: اجمعوا، أمركم وأحكموا كيدكم، ثم احضروا صفاً واحداً فقد ظفر اليوم من غلب صاحبه وقهره وعلا على خصمه ﴿ فَا أَحْمِ الْمَيْدُ كُمْ ثُمُ النَّتُواصَفاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْمَوْمَ مَنِ السّتَعْلَى ﴾ طه فأجعت السحرة كيدهم، ثم أنوا صفاً وقالوا لموسى: ياموسى إما أن تلقى، و إما أن نكون نحن الملقين ؟ قال لهم: بل ألقوا أنتم مامعكم قبلى فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، فاذا هى فى نظره تشبه حيات قد ملأت الوادى، يركب بعضها بعضا، يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى، فاختطفوا بسحرهم بصر موسى وفرعون، ثم أبصار الناس

﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ بَلُ أَلْقُو افَا إِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾

فلما رأى موسى ذلك هاله أمر تلك الحيات، وأوجس وأضمر في نفسه خوفا، فأوحى الله إليه بقوله: لاتخف، إنك أنت الأعلى على هؤلال السحرة، وعلى فرعون وجنوده، والقاهر لهم، وأمره أن يلقى عصاه بقوله: فألق ما في عينك ( العصاة ) تبتلع حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى حيل إليك أنها تمشى، فإن الذي صنعوه كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث كان وأنّى وجد، ولا يظفر بسحره من أين أتى حيث كان وأنّى وجد، ولا يظفر بسحره من أين أتى

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَنْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يَفْلِحُ السَّاحِرُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يَفْلُحُ السَّاحِرُ كَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انتصار موسى واعتراف السحرة به وبأخيه هارون وتهديد فرعون لهم

فلما ألتى موسى عصاه صارت ثعبانا كبيراً ابتلع كل أعمالهم وحبالهم وعصيهم ؛ و بذلك كان الفوز والنصر له ؛ و وقع الحق و بطل سحر السحرة، ودهش آل فرعون والملأ من قومه ، وعلم السحرة أن السحر لايفعل ذلك وإنما هي القوة الالهية صنعت ذلك ، فخر والله سجداً، وقالوا : آمنا برب هار ون وموسى ؛ لو كان هذا سحراً ماغلبناقال تعالى: ﴿ فَا لَقَى مُوسَى عَصاهُ فَا إِذَا هِي تَلَدَّفَ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ الشعرا، ولما رأى فرعون الغلبة والنصرة لموسى أسف أسفاً شديداً وتكدر وقال للسحرة : أصدقتم وأقررتم لموسى بما دعاكم اليه من قبل أن أسمح لكم؟ إنه لرئيسكم الذي علمكم السحر ، فلا قطعن أيديكم اليمني وأرجلكم اليسرى من خلاف، ولا صلبنكم على جذوع النخل، لتعلمن أيها السحرة من من من خلاف، ولا صلبنكم على جذوع النخل، لتعلمن أيها السحرة من من من خلاف، ولا صلبنكم على جذوع النخل، لتعلمن أيها السحرة من من أيها وأدوم إيلاما لكم أنا أو موسى ؟

﴿ فَأَ لَقِيَ السَّعَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنَتُمْ لَهُ فَكَبْلِ كُمُ اللَّهِ السَّعْرَ مَا اللَّهُ السَّعْرَ كُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ السَّعْرَ فَلَاصَلَبْنَكُمْ فِي جُذُ وَعِ فَلْأَقْطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرَّجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفِ وَلاصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُ وَعِ النَّغْلِ وَلَاصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُ وَعِ النَّغْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْهَى فَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُولُولُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُولُولُ الللللْمُ الللْمُ اللللْم

فقال السحرة لفرعون لما توعدهم بما توعدهم به: لن نؤثرك فنتبعك، ونكذب من أجلك موسى على ماجانا به من الآيات البينة والحجج والأدلة القاطعة، الدالة على حقيقة مادعانا اليه، ولا نختارك الها من دون الله الذي فطونا وخلقنا، فافعل ما أنت فاعل بنا مما تهددنا به من أنواع التعذيب، فلا نبالي به مادمنا على الحق، واعلم بأن هذه الحياة الدنيا

فانية لاتدوم ، وليس لك سلطان علينا إِلَّا فيها تتحكم فيناكيف تشاء ولا سلطان لك بعدها

ونحن قد آمنا بربنا وأقررنا بتوحيد الله، وصدقنا بوعده ووعيـده وآمنا بما جا- به موسى، ليغفر لنا ربنا خطايانا و يعفو عن ذنو بنا فيسترها علينا، وما أكرهتنا عليه من السحر فان الله خير ثوابًا وأبقى عقابًا

﴿ قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَا قُطَرَنَا وَالَّذِي فَطَرَنَا وَالَّذِي أَنَّا إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِمَا تَقْضِى هَذِهِ الخُيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَدِيْ لِيغَفْرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَدِيْ لِيغَفْرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَدِيْ لَيَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَدِيْنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَكُونَا وَمِنَا أَنْعِيْهُ وَاللّهُ وَمَا أَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ السِّعْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعْرِ وَاللهُ أَنْ عَلَيْهُ وَمِنَا أَلَا عَلَيْهُ وَمِنَا أَنْ السِّعْرِ وَاللهُ أَنْ السِّعْرِ فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَمِنْ السِّعْلِيْ فَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

## تمادي فرعون وقومه وإصرارهم على الكفر

رأى فرعون الآيات فلم يصدق بها، وتمادى على كفره، وأصر على عناده وطغيانه ، معرضًا عن تلك الآيات التي أتى بها موسى، وأغراه قومه بقولهم له : أتترك موسى وقومه يفسدون في الأرض بالامتناع عن الأعمال التي سخروا فيها، و يتركون فرعون وآلهته لا يعبدونها ولا يعبدون فرعون ؟

فسكَّن فرعون روع القوم، واعداً إِياهِم بأن سيقتل أبناء قوم موسى

و يستحيى نسامهم معتزاً بما له عليهم من القهر والغلبة والسلطان ولما أتبع القول بالعمل ضج بنو إسرائيل وقاموا بالشكوى الى موسى بما حاق بهم، من الظلم والجور، فأوصاهم موسى بالصبر على هذا البلاء النازل بهم وأن يستعينوا بالله على احتماله ووعدهم حسن العاقبة فلم يخفف ذلك من لوعتهم، ولم يكفكف من دموعهم، وقالوا له:

« أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا »

قَاْخَذَ يَهِدَّى مَن روعهم، ويخفف من أحزانهم ، ويمنيهم الهلاك عدوهم الوإخراجهم من الضيق الى السعة ، وأنهم سيكونون خلفاء فى الأرض التى وعدوا بها ؛ وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَمَاتُ قَالَ سَنَقَتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ وَالْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَمَاتُ قَالَ سَنَقَتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُ وَنَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِسْتَعَيِنُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ فَوَقَهُمْ قَاهُورُ وَنَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِسْتَعَينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهُ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَيِنَ قَالُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَينَ قَالُوا أَوْدِينَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدْ مَاجِئْدَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ أَوْدِينَا مِنْ عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلُهُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ الله عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلُهُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ الله عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلُهُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ الله عَدُو اللهُ اللهُ اللهُ وَيَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ عَدُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

الا عرافه ( م - ٦ - نی )

### إيمان طائفة من بني إسرائيل بموسى ونصحه لهم

بعد هذه المعجزة الربانية، والموقعة السحرية، التي انتصر فيها الحق على الباطل، لم يؤمن بموسى مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا طائفة من شبان بني إسرائيل، على خوف من فرعون وأشراف قومه ان يعذبهم فرعون ؛ لأنه متغلب عليهم في الأرض، ومن المسرفين في الكبر والجبروت، ويحملهم على الرجوع عن إيمانهم والكفر بالله في الكبر والجبروت، ويحملهم على الرجوع عن إيمانهم والكفر بالله ومَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِنْ فَوْعَوْنَ فَوْ عَوْنَ المَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنْ المُسْرِفِينَ ﴾ يونس

فقال موسى لهم : ياقوم ، إن كنتم آمنتم حق الإيمان فثقوا بالله واعتمدوا عليه ، إن كنتم مسلمين ، ومذعنين له بالطاعة ، وتوكلوا عليه فلن يخذل من توكل عليه

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَ كَلُوا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَ كَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ يونس

فقالوا :على الله توكلنا، و به ثقتنا، واليه فوضنا أمرنا، ثم دعوا الله وقالوا: ربنا لاتجعلنا موضع عذاب للقوم الظالمين، فيردوننا عن الإيمان بالله ورسوله، وخلصنا من أيدى القوم الكافرين (قوم فرعون) ﴿ فَمَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَلْنَا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينِ
وَنَجِنّا بِرِ حُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ يونس
وحى الله الى موسى وأخيه بآتخاذ بيوتهما بمصر مساجد

فأوحى الله انى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتًا وأن يجعلوا بيونهم مساجد يؤدون فيها الصلاة المفروضة عليهم فى أوقاتها ، وأن يبشرا المؤمنين بالفوز فى الدنيا والآخرة

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فَيْلَةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يونس وأجعلُوا بُيُوتَكُمْ فَيْلَةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يونس وقال موسى لربه: ربنا إنك منحت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم زينة من متاع الدنيا وأثاثها، وأموالا من أعيان الذهب والقضة في الحياة الدنيا ليضلوا عبادك عن صراطك المستقيم عقوبة منك لهم على أموالهم وامحقها، وأطبع على ثم دعا ربه قائلا: ربنا اطمس على أموالهم وامحقها، وأطبع على قلوبهم لكيلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ( الغرق ) جزاءً لهم على تجبرهم في الأرض، وتمردهم على رسلك

﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْ عَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحُيْاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا الْمُوسُ عَلَى أَمْوَ الْهِمْ فِي الْحُيْنَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا الْمُوسُ عَلَى أَمْوَ الْهِمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَى قَلُو الْمُؤلِدَةِ عَلَى قَلُو اللَّهُ الْمُؤلِدَةِ عَلَى قَلُو مِهِمْ فَلَا يُولِمُنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ يونس وأشدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُولِمُنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ يونس

فأجاب الله دعاءها على فرعون وأشراف قومه وأموالهم ، وأمرها بالاستقامة والثبات على أمرها من دعاء فرعون وقومه إلى توحيد الله وطاعته ، إلى أن يأتيهم عقاب الله الذي أخبرها أنه أجابهما فيه ؛ وأن لايسلكا سبل الجهلة في استعجال العذاب للمكذبين

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَأَسْتَقَيِمَا وَلَا تَتَبِعَانِ سَبِيلَ اللَّهِ مِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يونس

#### الدليل على نبوة موسى

وقال الله لموسى : هــذان ( العصا واليد ) برهانان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه حجة عليهم ا ودلالة على حقيقة نبوتك ياموسى إنهم كانوا قوماً كافرين

﴿ فَذَانِكَ بُرْ هَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْ كَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا وَمُلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

فقال موسى: رب إنى قتلت من قوم فرعون نفساً فأخاف أن آتيهم فيقتلونى، ولا يمكننى أن أقيم الحجة عليهم؛ لأن فى لسانى عقدة لاأبين معها ما أريد من الكلام، وأخى هارون هو أفصح منى لسانًا، وأحسن بيانا، فارسله معى عوناً يبين لهم ما أخاطبهم به، فإنى أخاف أنهم لايصدقون قولى ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافَ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ القصص

فقال الله لموسى: سنشد عضدك بأخيك، ونعينك ونقويك، ونجعل لكما حجة دامغة وسلطانًا عليهم ، فلا يصلون اليكما . اذهبا بآياتنا البهم فأنها ومن اتبعكما الغالبون

﴿ قَالَ مَنشُدُّ عَضْدُكَ بِأَخِيكَ وَتَجْمُلُ لَكُمَا شُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ الْفَصِيلُ لَكُمَا شُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ اللَّهِ عَنْ النَّبَعَكُمَا الْفَالِمُونَ ﴾ القصص

فلما جاء موسى إلى فرعون وقومه بآيات واضحات ، قالوا لموسى : إن الذى جئتنا به ماهو إلا سحر افتريته من قيلَك، وما سمعنا مهذا،أى بادعاء النبوة ، فى أسلافنا وآبائنا الأولين الذين مضوا قبلنا

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآ يَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَاهَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّالِينَ ﴾ القصص

فقال موسى لفرعون: ربى أعلم بمن مناالمحق من المبطل، وأعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ومَن تكون له حسن العاقبة بعد هذه الحياة الدنيا في الدار الآخرة، إنه لايفلح الظالمون

﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ

تكونُ لَهُ عَاقِبَة الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ القصص فرعون يدعى الألوهية ويأمر ببناء صرح ليصعد به السماء

وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم ، يأيها القوم لست أعرف لكم إلها غيرى فتعبدوه ، وأظنكم لاتصدقون قول موسى فيا جاءكم به من أن لكم وله إلها غيرى، ومعبوداً سواى. ثم أمر (هامان) بأن يوقد على الطين ليعمل له الآجُر ، ويبنى له قصراً عالياً يصعد فيه الى السماء حتى ينالها و يقول : أنظر الى إله موسى الذى يعبده و يدعو الى عبادته و إنى لأظنه فيا يقول من الكاذبين

﴿ وَقَالَ فِرْ عَوْنُ يَأْتُهَا الْمَلَا أَ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِي مَرْحًا لَعَلَى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ فَأَوْقِدْ لِي مَرْحًا لَعَلَى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى وَإِنِّى لَأَظُنْهُ مِنَ الْكَاذِينِنَ ﴾ القصص

ولهذا استكبر فرعون وجنوده فى أرض مصرعن تصديق موسى واتباعه الى توحيدالله بغيرالحق إذ ادعى الألوهية، ورفع نفسه الى مستوى ليس لأحد من العالمين أن يطلبه ، وظن هو وجنوده أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا يرجعون الى الله، فأخذه الله أخذاً عزيزاً، وألقاهم جميعاً فى البحر فأغرقهم، وكان ذلك عاقبة الظالمين

﴿ وَٱسْتَكُمْ بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِفَيْدِ الْحُقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ ۚ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَ نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِينَ ﴾ ﴿ القصص

الائتمار بموسى لقتله ودفاع مؤمن عنه انتصاراً لدين الله ونجاتهما من فرعون وقومه

أراد فرعون أن يبطش بموسى، وتآمر هو وقومه على قتله حتى الإيكون منه تبديل لدين القوم أو فساد فى أرضهم، فاستعاذ موسى بالله من شر هذا المتكبر الظالم الذى لايؤمن بالله ولا بيوم الحساب (وقال فر عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكُلِّر فِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُبَدِّل دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِر فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِى عُدْتُ بِيرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لايُومْنُ بِيوْمِ الحِسَابِ ) غافر بِرِبِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لايُومْنُ بِيوْمِ الحِسَابِ ) غافر ولي قَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لايُومْنُ بِيوْمِ الحِسَابِ ) غافر ولي قَلْ الله على الله ولك الحين ، ودافع عن موسى ولي من الله ولك الحين ، ودافع عن موسى يكتم إيانه بموسى ورب ،وسى الى ذلك الحين ، ودافع عن موسى دفاعاً مشكوراً ، وأبلى فى ذلك بلاءٍ حسناً ، وبين لهم أنه لاينبغى أن يقتلوا رجلا يقول : ربى الله ؛ اذا كان قد جاءهم بالآيات الدالة على صدقه ، واو فرض أنه كاذب فيا يقول ، مانالهم ضرر من كذبه ، ولا

يحملون شيئًا من إِنّه ؛ واذا كان صادقا أصابهم بعض الوعيد الذي توعدهم به ، وقد عارضه فرعون فيا رأى ، ووجه أقواله الى الملأ من قومه ينتصر بهم على معارضته قائلا:

ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلاَّ سبيل الرشاد

فعاد الرجل المؤمن من آل فرعون إلى الكلام محذراً قومه بأس الله تعالى ، وذكرهم ماحصل للأمم السابقة،أم عاد ، وثمود، وقوم نوح، وغيرهم ، ممن انتقم الله منهم جزاء رفاقاً بما صنعت أيديهم ، وذكرهم أيضاً بأن الدعوة التي جاء بها موسى اليوم ليست جديدة ، فقد جاء إلى آبائهم، واليهم ضمنا، يوسف عليه السلام بالبينات فلم ينل تصديقهم إياه ، حتى اذا مات قالوا: ان يبعث الله من بعده رسولا ، وأبان لهم أن ذلك مما طبع الله على قلوبهم ، وإمساكه تعالى عن هدايتهم ، هداية موصلة بالفعل إلى المقصود ، وأن الله تعالى لا يهمل الحسنات ولا السيئات بل يجازى على كل شيء ، وأن الله تعالى لا يهمل الجنات يرزقون فيها بغير حساب

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُونِينٌ مِنْ آلِ فِر ْعَوْنَ يَكُنُهُ ۚ إِيمَانَهُ أَتَمْتُكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَجِّلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّكُم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيْكُم نَ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُم ْ إِنَّ اللهَ فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيْكُم نَ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُم ْ إِنَّ اللهَ

لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ يَاقَوْمِ لَكُمْ الْكُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِر بِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْمِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْ عَوْنُ مَا أُرِيكُمْ ۚ إِلَّامَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَعِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قُوْمِ نُورِحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِ وَيَاقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضَالِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنَ هَادٍ وَلَقَدُ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْغَثُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَاكِ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ آتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّار

\* \* \*

وَقَالَ الَّذِى آمَنَ يَاقَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَاقَوْمِ أَنَّهُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ إِنَّهَا هَذِهِ الخُيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ صَالحًا مِنْ ذَكُمٍ أَوْ عَمِلَ صَالحًا مِنْ ذَكُمٍ أَوْ

أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ غافر

# تمادی قوم فرعون فی غیرٌم

ورغما من هـ ذه النصيحة الثمينة وهـ ذا الدفاع المجيد تمادى قومه في غيهم ، وجهدوا أن يردوه إلى دين قومه ، فلامهم على أنه يريد فم السعادة، وهم يريدون له الشقاء الدائم، فهو يدعوهم إلى الايمان ، وهم يدعونه الى الكفر بالله تعالى العزيز الغفار ، ولاشك أن الآلهة التى يدعونه إلى عبادتها لاتنفع في الدنيا ، ولا تشفع في الآخرة ، وأن المرجع والمصير إلى الله تعالى ، وأنه سيأتي عليهم وقت يذكرون فيه المرجع والمصير إلى الله تعالى ، وأنه سيأتي عليهم وقت يذكرون فيه نصحه إياهم ، وأنه قد فوض أمره الى الله

ولقد همَّوا بقتله كما همَّوا بموسى ، فوقاه اللهسوء عملهم ، وكانت عاقبته السعادة والفخار ، وعاقبة آل فرعون النار والدمار

﴿ وَبَاقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَ كُفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ لَكُ الْعَرْمَ اللهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَرْمَ أَنَّ مَانَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللهِ اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ

النَّارِ فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ . فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُ وا وَحَاقَ بِآلِ فِرْ عَوْذَ سُوهِ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيبًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ غافر السَّاعَةُ أَذْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ غافر

## فرعون يستخف بموسى، ويباهى بملكه وثروته

كبر على فرعون أن يلبى دعوة موسى، ويتبع دينه، لما رأى له منعزة السلطان، ووافر الثروة التى تدرها عليه خيرات مصر بسبب نيلها الفياض، وماله من الفروع التى تبعث فيها الحياة ؛ وغلبت عليه نفسه التى لاترى الحير والعز إلّا فى كثرة المال ، ولا تعرف أن الله يختصر برحمته وفضله من يشاء ، فأخذ ينادى فى قومه قائلا لهم : أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى بين يدى ؟ بل أنا خير من موسى هذا الضعيف الحقير العربي الذي لا يكاد يظهر الكلام ، فهلا ألقى عليه أساور من ذهب ( وكان من عادتهم أن يلبس ملوكهم أساور ) أو جاء معه الملائكة يعمنونه و يصدقونه ؟

فكانت هذه الأقوال من فرعون كافية لاستخفافه قومه ، و إطاعتهم اياه ميلاً منهم عن الحق وزيغاً عن طريق الهدى، لأنهم ألفوا الانقياد له

وكانوا من القوم الظالمين الفاسقين

﴿ وَنَادَى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَمَا أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذَهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكِادُ يُبْيِنُ فَلَوْلاً أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبْيِنُ فَلَوْلاً أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبْيِنُ فَلَوْلاً أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَلْوَى عَلَيْهِ أَسْورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَلَّ مَعْهُ الْمُلَائِكَةُ مُقْتَرَنِينَ فَالسَّتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ الزخرف

ثم وكلى معرضا عما دعاه اليه موسى من طاعة ربّه وخشيته وتوحيده ، وأخذ يسمى و يعمل فى معصية الله ، وفيا يسخطه عليه ، فجمع قومه وأتباعه ونادى فيهم قائلا : أنا ربكم الأعلى الذى كلرب دونى . فأخذه الله بعقو بنه على كلته الأخيرة والأولى ؛ وأن فى ذلك لموعظة وعبرة لمن يخشى الله و بخاف عقابه

﴿ ثُمُّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ۖ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمِنْ يَخْشَى ﴾ الله فَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمِنْ يَخْشَى ﴾ النازعات

## الآیات التی أرسلها الله تعالی علی فرعون وقومه لما كذبوا موسی

لما أخذت فرعون العزة بالإثم ، ولم يذعن لأمر الله ، وتمادى فى تكذيب موسى، واستمر فى تعذيب بنى إسراءيل ، وايقاع ضروب الذلة والاهانة بهم ، أمر الله تعالى موسى أن يعلن فرعون وقومه بأن الله تعالى سيوقع بهم العذاب جزاء لهم على تكذيبه إياه وامتناعهم من إطلاق بنى إسراءيل : فكانوا كلا وقع بهم عذاب بعد إبلاغ موسى إياهم به وعدوه بالإيمان به تارة، و بارسال بنى إسراءيل معه تارة أحرى، إذا سأل ربه كشف مانزل بهم من العذاب ، فاذا كشف الله عنهم مانزل بهم عادوا إلى طغيانهم ، وغدروا بعهدهم ، وأخلفوا وعدهم ، وهكذا إلى أن كانت الآية الكبرى ، والبطشة العظمى ، وهى إغراق فرعون فى اليم ، ونجاة بنى إسراءيل وتلك الآيات هى :

أولا - الجدب بأن قل عنهم النيل وقصر عن إرواء أرضهم ثانيا - النقص من الثمرات بسبب مايصيبها من العاهات

ثالثا - الطوفان الذي عمهم حتى عاقهم عن الزرع في الوقت المناسب رابعا - الجراد بأن أرسل الله على بلاد مصر الجراد فأكل الزرع وأهلك الثمار

خامسا – القمل الذي أتعبهم وحَرَمَهُم لذة النوم والراحة سادسا – الضفادع التي كثرت عندهم حتى نغصت عليهم عيشته. بسقوطها في طعامهم وفراشهم وبين ملابسهم

سابها – الدم وذلك باستحالة الماء دماً ، وقيل أن الله سلط عليهم الرعاف

ثامنا - الطمس على أموالهم وهو محقها و إهلاكها تاسعا - اليـد إذ كان يضع يده فى جيبه ثم يخرجها بيضاء من غير سوه

وقد ورد ذكر ذلك في سورة الأعراف في الآيات الآتية :

﴿ وَلَقَدْ أُخَذْنَا آلَ فِرْ عَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ مَعَدُّ كُرُونَ فَا إِذَا جَاءَهُمُ المُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهِ وَإِنْ تُصِيهُمْ سَيِّئَةٌ بَعَلَيْهُمْ المُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهِ وَإِنْ تُصِيهُمْ سَيِّئَةٌ بَعَلَيْهُمْ المُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهِ وَإِنْ تُصِيهُمْ سَيِّئَةٌ بَعَلَيْهُمْ المُسْتَعَدِّوْ اللَّهُ اللهِ وَلَكِنَ بَعَلَيْهُمْ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهَ وَلَكِنَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ هُمْ عَنْدَ اللهِ وَلَكِنَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ هُمْ المَّافِقَ اللهِ وَلَكِنَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ هُمْ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكُنَ اللهُ وَلَكِنَا اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللللللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللللللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللللّه

كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَ ۚ لَكَ وَلَـ أَرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَلَمَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْهَمِّ لِأَنْهُم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِينَ ﴾ الأعراف عَنْهَا غَافِايِنَ ﴾ الأعراف

يقول الله تعالى ذكره: ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ماهم عليه من الضلالة بالسنين الجدباء والقحط سنة بعد سنة ، وبذهاب ثمارهم وغلالهم ، إلا القليل ، عظة وتذكيراً لهم ، ليزد جروا عن ضلالتهم ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة

فإذا جاء آل فرعون الخصب والرخاء وكثرة الثمار، ورأوا مايحيون به في دنياهم قانوا: هذه نحن أولى بها، وأن تصبهم سيئة، أى جدب وقحط و بلاء ، يطّير وا بموسى ومن معه ، و يقولوا: ذهبت حظوظنا من الرخاء والخصب مذ جاءنا موسى

ألا إِنَمَا الحَيْرِ والشر من عند الله؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك إذ لجهلهم كانوا يتشاءمون من موسى ومن معه

وقال آل فرعون لموسى: ياموسى، مهما تأتينا به من علامة ودلالة لتسحرنا وتفتننا بها عمانحن عليه من دين فرعون فمانحن بمصدقين على أنك محق فيما

تفعونا إليه ، فأرسل عليهم الطوفان ( المطر الشديد ) والجراد والقمل والضفادع والدم

كل ذلك علامات ودلالات على صحة نبوة موسى، وحقيقة مادعاهم اليه، أتت مفصلات يتاو بعضها بعضًا، ليكون لله عليهم الحجة، فينتقم منهم بعد ذلك، فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم هذه الآيات والحجج عن الايمان بالله وتصديق رسوله موسى عليه السلام وأتباعه، وتعظموا على الله وعتوا، وكانوا قومًا مجرمين يعملون بما يكرهه الله من المعاصى والفسق والتمرد

ولما نزل بهم عذاب الله، وحل بهم سخطه، فزعوا إلى موسى ليدعو لهم ربه وقالوا: ياموسى أدع لنا إله كأن رفع عنا العذاب الذي يحن فيه لنؤمنن الك، ولنصدقن بما جئت به، ودعوت إليه، ولنقرن به ولنرسلن معك بنى إسرائيل، فلا نمنعهم أن يذهبوا معك حيث شئت، فدعا موسى ربه فأجابه، فلما رفع عنهم العذاب الذي أنزله بهم إلى الأجل الذي حدده لاستيفاء عذاب أيامهم، نقضوا عبودهم التي عاهدوا ربهم وموسى عليها . فلما نكثوا عبودهم انتم الله منهم، فأغرقهم في البحر الأنهم كذبوا بآيات الله وحججه، وكانوا عن تلك النعمة غافلين

### خروج موسى مع بني إسرائيل من مصر

لا تكبر فرعون وأبى أن يستجيب لأمر ربه، وطغى وغادى فى طغيانه، أوحى الله إلى موسى عليه السلام بأن يخرج مع بنى إسرائيل ليلا وأن يتخذ لهم طريقا يابساً فى البحر، وأمره أن يضرب بعصاه البحر لترفع مياهه عن الجانبين، فنزله وقومه يمرون على أرضه فلا يخاف من فرعون وجنوده أن يدركوه من وراثه ولا يخشى غرقا، قال تعالى:
﴿ وَلَقَدُ أُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِب لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَافُ دُرَكَا وَلاَ تَخْشَى ﴾ طه

#### نجاة موسىوقومه، وغرق فرعون وجنوده

فسرى موسى ببنى إسرائيل كما أمره الله ، وندم فرعون على أنهم الطلقوا بلا إذن منه فأرسل فى المدائن حاشرين، وجمع جمعًا عظيا وأتبع بنى إسرائيل ليردهم الى عبوديته ، وكان بنو إسرائيل قد بلغوا ساحل البحر الأحمر على خليج السويس ، واطلع عليهم مع شروق الشمس ، فأيقنوا بالهلاك، وأن فرعون لابد أن يبطش بهم ، فسكن موسى روعهم وضرب البحركما أمره الله تعالى فانفلق حتى ظهرت أرضه ، وكان كل فرق كالطود العظيم ، وأمر بنى إسرائيل بالعبور فيه فعبروا من الشاطئ فرق كالطود العظيم ، وأمر بنى إسرائيل بالعبور فيه فعبروا من الشاطئ

الغربي الى الشاطئ الشرق ، وأشرف فى ذلك الحين فرعون على الموضع الذى عبر وا منه، فرأى طريقا فى البحر يابساً لاوعورة فيه، و بنى إسراء يل بين فرق الماء لم يمسهم أذى، فطمع أن يسير فى أثرهم فيردهم هو وجنوده ، فاقتحموا الطريق اليابس فى البحر خلف بنى إسرائبل فلما جاوز بنو إسرائيل البحر، ولم يبق أحد منهم بين المياه المنحسرة وفرعون قد توسط البحر هو وجنوده ، انطبق البحر عليهم وعاد كاكان أولاً ، وغرق فرعون وجنوده ، ولم يفلت منهم أحد ممن اقتحم الماء ، فأضل فرعون قومه وما سلك بهم طريق أهل الهدى والاستقامة ، بل ملك بهم طريق أهل الهدى والاستقامة ، بل سلك بهم طريق أهل الضلال بأمرهم بالكفر بالله وتكذيب رسله وفى ذلك يقول الله تعالى :

﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْ عَوْنُ بِجِنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْمِ مَاعَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فَرْعَهُ وَأَضَلَّ فَرْعَهُ وَمَا هَدَى ﴾ خه

وفى ذلك الوقت الذى أدرك فيه فرعونَ الغرق ُ قال : آمنت أنه لا إِله إلا الذى آمنت به بنو إسراءيل ، وأنا من المسلمين . أراد بهذه الكلمة أن يدفع عن نفسه الغرق ؛ ولكن قد نفذ فيه أمر الله لطغيانه وكفره

﴿ وَقَالَ أَاللَّهُ لَهُ ؛ اليوم ننجيك ببدنك ونأمر البحرَ أن يلفظ جثتك

الى الشاطى، لتكون لمن خلفك من الأجيال الآتية عظة وعبرة وكذلك لقومك حتى يروك بأعينهم عظاماً فيعتبروا بك، ويعترفوا بأنك كنت مغروراً بادعائك الألوهية والعظمة

وقيل: انه كشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم احمد نجيب بك الأثرى الشهير صاحب كتاب ( الأثر الجليل في قدماء وادى النيل ) مقالا ضافيا في جريدة المؤيد أيام العثور على جثة ذلك الرجل وأكد أنه فرعون موسى ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْعَرَ قُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا الَّذِي وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِينَ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## حال بنی اسرائیل مع موسی

ولما جاوز بنو إسراءيل البحر، وأنوا على قوم يعكفون على عبادة الأصنام، غلبت عليهم شقاوتهم ووثنية المصريين الذين قلدوهم فيها (شأن المغاوب فى تقليد الغالب) فدفعتهم إلى أن يطلبوا من موسى أن يتخذ لهم إِلْهًا كما لهؤلاء القوم آلهة

فأخف في موسى يؤنبهم، ويلومهم، ويوبخهم، على طلبهم إلها سوى الله الذى فعل بعدوهم العجائب المدهشة، وأنجاهم من عذابه، وخصهم بالاكرام، وفضلهم على العالمين، وأن إلها هذه آياته وهذه نعمه عليهم و إحسانه اليهم لا يعدل عن عبادته الى عبادة غيره إلا من كان جاهلا سعيها، وفي ذلك قوله تعالى:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ بَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِلَّمَا كُمَ قَوْمٌ تَجُهُلُونَ إِنَّ هُوْلَاء مُتَبَرَّ مَا هُمْ فَيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلْهَا وَهُوَ فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَانِ ﴾ يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلْها وَهُو فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَانِ ﴾ الأعراف الأعراف

ولما جاوزوا البحر وجاءوا الى الشاطئ الشرقى لم يجدواما الشربهم وسقيا لدوابهم ، فشكوا إلى موسى متذمرين واستسقوه، فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر ، فانبعثت منه إثنتا عشرة عيناً لكل سبط من الأسباط ، أى لكل قبيلة من القبائل عين تجرى بالماء يشربون منها ، وهذه العيون بالبر الشرقى غير بعيدة عن مدينة السويس ، وهى شهيرة ( بعيون موسى ) وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ آَمَدُونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ بَعْدِاُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ الْفَنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَمَماً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ الْنَتَى عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ أَنْ اَضْرِب فِيصَاكَ الخُجَرَ فَا نُبْحَسَتْ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلَمْ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم ﴾ الأعراف علم خُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم ﴾ الأعراف

ولما كان زادهم عرضة للنفاد، وتاقت أنفسهم الى اللحم مع خشيتهم الجوع والهلاك، أرسل الله لهم الرياح تحمل لهم المن والساوى ( المن الرحيق المتجمد وهو مادة تفرزها بعض الأشجار يميل طعمها الى الحلاوة فيها لبن وهي سهلة الهضم والساوى طائر السماني كان يقطن تلك الأرض فيأخذ منه كل انسان حاجته)

وقد ذكرهم الله بنعمه ، وحذرهم من الطغيان والكفر ، تفاديًا من غضب الله عليهم ، فقال لهم : يابني إسراءيل ، قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وجنوده ، وواعدناكم جانب الطور الأيمن ، وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم حلالاً طيبًا، ولا تعتدوا على الناس ولا يظلم بعضكم بعضًا فيحل عليكم غضبي ، ومن يحل عليه غضب الله فقد هوى إلى الدرك الأسفل من النار ، وأن الله لغفار ، يتوب على من تاب وآمن وعمل صالحًا ، ثم سلك سبيل الهدى والرشاد ، وذلك قوله تعالى :

﴿ يَابَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِنْ عَدُو كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ عَالَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّاوَى كُالُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ الطَّورِ الْأَيْهَ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيِي وَمَنْ طَيِّبَاتٍ مَارَزَقْنَا كُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيِي وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْكُمْ عَضَيِي وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهُ غَضَيِي فَقَدْ هُوَى وَإِنِّي لَغُفَّارٌ لِنَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُتَدَى ﴾ طه

ثم انهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو لهم ربهم ليخرج لهم من الأرض البقول، والعدس، والبصل، لأنهم لم يصبروا على طعام واحد، فقال لهم موسى: أتستبدلون الشيئ القليل القيمة بالذي هو خير منه ؟ وأمرهم أن يهبطوا إلى مصر فانهم يجدون فيها طلبهم، هذا الطلب وسيلة من الله تعالى لتنبيهم إلى أن طلبهم لا يكون إلا اذا نزلوا مصراً من الأمصار

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَالَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبَدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ اللَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ذهاب موسى لميقات ربه

وعد موسى عليه السلام قومه بنى إسرائيل، وهم بمصر، ان أهلك الله فرعون أتاهم بكتاب فيه الوصايا التي يطلب بنو إسراءيل للعمل بها لما فيه صلاحهم

فلما أهلك الله فرعون، سأل موسى ربه الكتاب، فأمره أن يصوم ثلاتين يوما ، وهي شهر ذي القعدة ، فلما أتم الثلاثين ،قيل:أنكر موسى خلوف فمه، فاستاك أو أكل بعض النبات ، فقالت الملائكة لموسى: كنا نشم من فيك رائحة المسك ، فأفسدته بالسواك ، فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة ، فأتمها أر بعين ليلة ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَنَّاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ الأعراف

وقبل ذهاب موسى لميقات ربه ترك أخاه هارون وأمره أن يكون خليفة على بنى إسرائيل ، وأكد عليه النظر في مصالحهم وشئونهم ، واليقظة في أمرهم ، وألا يتبع سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض بعصيتهم ربهم ومعونتهم أهل المعاصى ، ولكن يسلك سبيل المطيعين

﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِيحٌ وَلَاتَنَبِعٌ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ الأعراف

### مناجاة موسى لربه

و بعد تمام الأر بعين ايلة كلم موسى ربه وناجاه قائلا: رب أرفى أنظر اليك ؟ فقال الله له مجيبا: لَن ترانى ، وليس لبشر أن يطيق أن ينظر الى فى الدنيا ، وأراد أن ير يه حقيقة ذلك وأن ماطلبه شى عظيم لاتتحمله الجبال ، فأمره قائلا: أن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَأَمَهُ ۗ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ ۚ إِلَى الجُبْلِ فَا إِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ۚ إِلَى الجُبْلِ فَا إِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ۚ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ الأعراف

فلما تجلّى الله للجبل جعله دكاً أى مستوياً بالأرض، وتفتت وخرَّ موسى مغشيًا عليه كما يخر من أخذته الصاعقة، وذلك لما هاله من صوت الجبل، مما حصل له حين غاض في الأرض وتفتت

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعْقًا ﴾ الأعراف

فلما أفاق موسى من غشيته قال: سبحانك، تنزيها لك يارب وتبرئة أن يراك أحد فى الدنيا ثم يعيش، قد تبت اليك من مسألتي إياك ماسألتك من الرؤية، وأنا أول المؤمنين بك من قومى أن لايراك أحد فى الدنيا إِلَّا هلك في وأنا أول المؤمنين بقدرتك وجلالك وعظمتك في الدنيا إِلَّا هلك في وأنا أول المؤمنين بقدرتك وجلالك وعظمتك في الدنيا أِنَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْعَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأعراف الأعراف

فقال الله لموسى: يا موسى إنى اصطفينك على الناس ، واخترتك لتبليغ رسالاتى إلى خلق ، فأرساتك بها إليهم ، وخصصتك بكلامى ، فكلمتك وناجيتك دون غيرك ( ولذا سمى موسى الكليم ) فحذ ماأعطيتك من أمرى ونهيى، وتمسّك به فى عملك ، وكن من الشاكرين لله على ما آتاك في قال يامُوسَى إنِّى أصْطَفَيْتُك عَلَى النَّاسِ برِسَالاتِي وَبكلامِي فَخَذْ مَا آتَيْتُك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ الأعراف

### نزول التوراة على موسى عليه السلام

و بعد الأر بعين ليلة كتب الله تعالى لموسى فى ألواحه (أى فى التوراة) من كل شئ ،من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز سلطانه موعظة لقومه، وتبيينا لكل شئ من أمر الله ونهيه، من بيان الحلال

والحرام، والمحاسن والقبائح، وأمره أن ( يأخذها بقوة ) أى يعمل بما فيها بجهده ، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها ( أى بأن يعملوا بأحسن ما يجدون فيها مما ترك لهم الخيار فيه كمعاقبة المعتدى أو العفو عنه ، والتجاوز عن بعض الحق أو المطالبة به كله الح)

﴿ وَكَتَبَنْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر ۚ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ الأعراف

وأمره أن ينهيهم عن تضييمها، وتضييع العمل بما فيها والشرك بالله ، فان من أشرك بالله منهم ومن غيرهم فسيريه الله فى الآخرة عند مصيره دار الفاسقين ، أى النار التى أعدها لأعدائه الذين خرجوا عن طاعته ، وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الأعراف

وقد وعد الله بأنه سيصرف عن الأخذ بآياته من يتكبرون بغير حق، ولا يؤمنون بأية آية يرونها، ويؤثرون الجهل والضلال على سبيل الرشد والهدى، وذلك لتكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عما فيها من أصول الحكم والحياة الصحيحة

وهؤلاء هم المستكبرون في الأرض بغمير الحق، وكل مكذب حجج الله ورسله وآياته، وجاحد أنه مبعوث يوم القيامة بعمد مماته،

ومنكر لقاء الله فى آخرته ، كل هؤلاء قد ذهبت و بطلت أعمالهم ، ولا ينالون إلَّا جزاء ماكانوا يعملون ، وهو الحاود فى النار ، نعوذ بالله منها إنّه خير مستجار به ، وذلك قوله تعالى :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَنْدِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

## اتخاذ بني إسرائيل العجل الها يعبدونه

أخبر موسى عليه السلام قومه ( بنى إسراءيل ) قبل ذهابه لميقات ربه أن غيبته عنهم لاتطول أكثر من ثلاثين يوما مع مسافة الطريق إلى جبل ( حور يب ) وهو جبل الطور

فلما أمر الله موسى أن يستأنف صوم عشرة أيام ليتم ميقات ربه أربعين ليلة كامر فكره طالت غيبته عن قومه ، واستبطأ القومموسى عفائه (السامرى) غيبة موسى وأخذ من

بنى إسرائيل بعض حليهم التى كانت نساؤهم أخذتها من المصريات قبل رحيلهم وألقاها فى النار، وسبك منها عجلا مجسداً منقن الصنع، وجعله بحيث أنه كان له خوار،أى صوت كصوت البقر، وقال لهم: هذا إله على الله موسى:

﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ مُوالِنَهُ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ﴾ الأعراف

فما أغفلهم ! ألم يروا أنه لايكلمهم ، ولا يهديهم الى طريق الرشاد ؟ وكانوا باتخاذهم العجل معبوداً لهم ظالمين لأنفسهم لعبادتهم غير الله ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ الأعراف

ولما قضى موسى أجل الصوم ، وكلّم ربه، وأعطاه الألواح ، سأله الله تعالى لما قدم عليه فى الطور، عما أعجله عن قومه، وقال له : أى شىء أعجلك عن قومك ياموسى فتقدمتهم وتركتهم وراءك ولم تكن معهم ؟ فقال : هم قادمون على أثرى ، وسيلحقون بى ، وقد عجلت فسبقتهم لكى ترضى عنى ياربى

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى قَالَ هُمْ ۚ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِى وَعَالَا هُمْ ۚ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ طه

فقال الله لموسى: يا موسى ، قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل وأضلهم السامرى ، فلما سمع موسى قول ربه رجع الى قومه بعد انقضاء الأربعين ليلة غضبان أسفاً، متغيظاً على قومه، حزيناً لما أحدثوه من بعد فراقه لهم من الكفر بالله وعبادتهم العجل ، وقال لهم : ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً بإعطائكم التوراة ، فيها هدى ونور ، أفطال عليكم العهد بى ، و بجميل نعم الله عليكم وأياديه لديكم ؟ أم أردتم أن يحل العهد بى ، و بجميل نعم الله عليكم وأياديه لديكم ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم تستحقونه لعبادتكم العجل وكفركم بالله ؟ فأخلفتم موعدى

﴿ قَالَ فَا إِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبَّكُمْ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُ كُمْ وَعْدِي وَعُداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ أَلْهَ مَدْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ جَلِّ عَلَيْكُمْ غَضَبَ وَعُدي كُمْ فَا خُلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴾ طه

فقالوا له : لم نخلف موعدك برغبتنا وأمرنا ولكننا ، حملنا أثقالا من زينة القوم ( ويعنون بذلك حلى آل فرعون التي جمعوها منهم ) فألقينا تلك الأثقال في الحفرة في النار، فأخذها السامري، وأخرج لنا مما قذفناه ومما ألقاه عجلا مجسداً جميل الصنع له صوت كصوت البقر وقال لنا: هذا إله عجلا موسى، وقد نسيه موسى فذهب يبحث عنه في الطور، وفي ذلك يقول تعالى:

﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ عِلْكِينَا وَلَكِنَا حَمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ رَبِينَةِ الْفَوْمِ فَقَدْ فَنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ مِعِدًا لَهُ مُوسَى فَنَسِي ﴾ طه

## توبيخ الله لهم على عبادة العجل

فوبخ الله عبدة العجل الذين قالوا هذا القول، وسفه أحلامهم بميا فعلوا، وقال لهم:

أفلا يرى هؤلاء القوم الطالون أن هـ ذا العجل الذي زعوا أنه اللهم و إله مؤسى لايكلمهم ؟ و إن كلوه لم يرد عليهم جوابا ، ولم يقدر على دفع ضرر أو جلب نفع ، فكيف يكون إلماً ؟ وقال لهم هارون من قبل رجوع موسى اليهم، ياقوم: إنما اختبر الله إيمانكم، ومحافظتكم على دينكم ، بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار، ليعلم بهمن الصحيح الإيمان منكم من المريض القلب الشاك في دينه ؟ واعلموا أن ربكم الرحمن الذي

تعم جميع الخلق نعمه ، فاتبعونى على ما آمركم به من عبادة الله ، وترك عبادة الله ، وترك عبادة الله وإخلاص عبادة العجل ، وأطيعوا أمرى فيما آمركم به من طاعة الله وإخلاص العبادة له ؛ لقوله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ اللَّهُمْ ضَرًّا وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ۚ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فَتَيْنَتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّاحْنُ فَأُنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِى ﴾ طه

فقالوا له : إن نَظَلَ على عبادة العجل مقيمين نعبده حتى يرجع الينا موسى

﴿ قَالُوا لَنْ نَـبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كِفِينَ حَتَى يَرْ حَـعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ طه فلما رجع موسى الى قومه، رجع غضبان أسفًا حزينًا، وقال لهم: بئس مافعلتم بعد فراقى إياكم، وتعجلتم أمر ربكم فى نفوسكم وذهبتم عنه ، ثم من شدة الغضب ألتى موسى الألواح وكسرها، وأخذ برأس أخيه بجره اليه ؛ لأنه ظن به النقصير فى النصح لهم ، فقال له هارون : ابن أم إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني، فلا تفعل ما يشمتهم بى، ولا تعد تنى فى عداد الظالمين

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِيْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْدَا مِرَأْس أَخِيهِ

يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُو نِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعُلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ الأعراف ثم قال موسى لأخيه هارون: ياهارون، أى شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم فكفروا بالله وعبدوا العجل ؟ ألا تُقعل مثل مافعلت أنا فتغضب، أفعصيت أمرى ؟ وجذبه من لحيته ورأسه

فقال له هارون: یا ابن أم لاتفعل بی هذا ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ، إنی خفت أن تقول فرقت بینهم ولم تحفظ قولی

﴿ قَالَ يَاهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ۚ ضَلُّوا أَلَّا تَتَبَعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى قَالَ يَا أَنْ أُمَّ لَاَتَأْخُذْ بِلِحْبَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَ قُتْ وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَ قُتْ قَوْلِي ﴾ طه

فالتفت موسى للسامرى وقال له: ماشأنك وما الذى فعلته؟ قال: رأيت مالم يروه، وهو فرس حبريل كان لايطأ موات أرض إلا أحياه الله بالخضرة، فأخهذت قليلاً من التراب الذى يطؤه ووضعته على الذهب الذى أذبناه، فلما صنعناه عجلاً سرت فيه الحياة وصوت، وقد زينت لى نفسى أنه يكون كذلك

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَاسَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُوا إِلَّهِ

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ طه

فقال موسى للسامرى: إِذهب، فان عقوبتك فى أيام حياتك أن كل من لمسته تأخذه الحمى، وتأخذك مهه، فلا تفتر عن قول لامساس كلا قرب منك أحد، وأن لك موعداً لعذابك وعقوبتك على مافعلت من إضلالك قومى، حتى عبدوا العجل من دون الله، لن تخلفه أنت ولن تغيب عنه يوم القيامة فيتولى الله معاقبتك ؛ وانظر الى إلحك الذى أقمت وعكفت على عبادته لنحرقنه بالنار، ثم لننسفنه فى البحر نسفا

ثم نظر الى قومه وقال لهم : أيها القوم ، مالكم معبود إلا الله الذى لا إله إلَّا هو ، والذى أحاط بكل شىء علمًا فعلمه ، فلا يخفى عليــه شىء لافى الأرض ولا فى السماء

﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَا إِنَّ لِكَ فِي الْحُيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَأَنْظُرُ ۚ إِلَى إِلْهِكَ اللَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنُحَرِّ قَنَّةُ مُ عَلَيْهِ عَالَمُ لَا يَعْمَ لَلْهُ اللَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ مُمَّ لَنَنْسِفَنَةً فِي الْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا ﴾ طه

لما تبین لموسی عذر أخیه وعلم أنه لم یفرط فی الواجب الذی كان علیه من أمر الله فی ارتكاب مافعله الجهلة من عبدة العجل قال : رب علیه من أمر الله فی ارتكاب مافعله الجهلة من عبدة العجل قال : رب

اغفرلی ولأخی، واستر ذنو بنا بسترمنك، وارحمنا برحمتك الواسعة فانك أنت أرحم بعبادك من كل الرَّاحمين

﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرِ لِي وَلِأَخِي وأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ الأعراف

ولما سكت غضب موسى أخذ الألواح بعد ما ألقاها ، وقد ذهب منها ماذهب ، وفى نسختها هدًى وبيان للحق، ورحمة للذين يخافون الله و يخشون عقابه على معاصيه

﴿ وَلَمَّ سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواْتِ وَفِي أَسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ الأعراف هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ الأعراف ثم ان الله أمر موسى أن يأتيه في ناس مر بنى إسراءيل يعتذرون اليه من عبادة العجل، ووعدهم موعداً ، فاختار موسى سبعين رجلا من قومه وقال لهم : انطلقوا معى الى الله فتو بوا مما صنعتم واسألوه التو بة على من تركتم وراءكم من قومكم، وصوموا وتطهرواوطهرواثيابكم ، فرج بهم الى (طور سينا) لميقات ربه وكان لايأتيه إلا أذن منه وعلم فقالوا لموسى : اطاب لنا نسمع كلام ربنا ؛ فقال : أفعال في فاما دناموسى من الجبل وقع عليه الغام حتى تغشى الجبل كله ودناموسى فلما دناموسى من الجبل وقع عليه الغام حتى تغشى الجبل كله ودناموسى

فدخل فيه ، وقال القوم : ادنوا ، فدنا القوم حتى اذا دخلوا فى النمام وقعواسجوداً، فسمعوه وهو يكلم موسى ، يأمره و ينهاه فطمعوا فى رؤيته فلمافرغ موسى من أمره، وانكشف عنه النمام، أقبل اليهم فقالوا له : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأخذتهم الرجفة وهى (الصاعقة) فما توا جميعاً

وقام موسى عليه السلام يناشد ربه، ويدعوه ويرغب اليه ويقول له: لوشئت أهلكتهم من قبل و إياى ، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا بعبادة العجل ؟ماهذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا فتنة منك يأرب ابتليتهم بها ، ليتبين لك الذي يضل عن الحق ، والذي يهتدي بترك عبادة غيرك ؛ وما هو إلا عذابك تصيب به من تشاء وتصرفه عن تشاء ، فأنت ولينا وناصرنا ، فاغفر لنا ذنو بنا ، واستر علينا، وارحمنا برحتك ، فأنت خير من يصفح و يعفو و يرحم

﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَ مَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَ مَتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّاى أَتُهُ لِكُنَا الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتُ أَهْلَكَ مَتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّاى أَتُهُ لِكُنَا مِا فَعَلَ الشَّفَهَا وَمَنَّ آمُن تَشَاء وَتَهَدِي عِمَا فَعَلَ الشَّفَهَا وَمِنَّ إِنْ هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاء وَتَهَدِي مِن فَعَلَ الشَّفَهَا وَلَيْمَا فَأَغْفِر فَ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ مَنْ تَشَاء أَنْتَ وَلِيثُمَا فَأَغْفِر فَ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ الأعراف

ثم أخذ موسى يتضرع الى الله ويقول اليارب اخترت سبعين رجلاً من أخيار بنى إسراءيل وأعود اليهم وليسوا معى فلا يصدقوننى ا ولم يزل يتضرع حتى أحياهم الله ورد اليهم أرواحهم ، فعاشوا ينظر بعضهم الى بعض كيف يحيون بعد موتهم الوقى ذلك قوله تعالى ا

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنَظُرُ وِنَ ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ \* فَأَخَذَ تُكُمُ \* تَشْكُرُ وِنَ ﴾ ﴿ البقرة

فقال لهم موسى : خذوا كناب الله . فقالوا : لا ، فقال : أى شى وأصابكم ؟ قالوا : أصابنا إنا متنائم حيينا . قال : خذوا كتاب الله قالوا : لا . فبعث الله تعالى الملائكة فننقت الجبل فوقهم ، أى زعزعته وهزته ؛ فقيل لهم : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا (جبل الطور) قال : خذوا الكتاب : و إلا طرحنا الجبل عليكم

فلما هددهم الله برفع الجبل فوق رؤوسهم أُخذ عليهم العهد بالعمل عافى الكتاب (التوراة) جهد استطاعتهم وتدبره، والاعتبار بما فيه لعلهم يتقون الله ويخافون، ويقلعون عما كان من إصرارهم؛ قال تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيشَاقَكُم \* وَرَفَعْنَافَو \* قَكُم الطُّورَ خُذُ وامَا آتَيْنَا مُ \* يَقُونَ فَي البقرة البقرة

ثم بعد هذا كله لم يكن منهم إلا الادبار والاعراض عن الميثاق الذي أخذه الله عليهم، ولولا فضل الله عليهم بتوفيقهم للتوبة لكانوا من الها تعليم المثاق وعدم اطاعتهم أمر الله تعالى الهالكين الخاسرين بسبب نقضهم الميثاق وعدم اطاعتهم أمر الله تعالى فأرثُمُ تَوَلَيْتُمُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَا البقرة

### توبة بني إسراءيل عن عبادة العجل

فلما عـلم بنو إسراءيل أنهم قد أخطأوا وضلوا فى عبادتهم العجل ندموا على ذلك، وقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا، ويغفر لنا شركنا، ويتب علينا، لنكونن من الخاسرين

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِم ۚ وَرَأَوْا أَنَّهُم ۚ قَدْ ضَلُّواقَالُوا لَئِنْ لَم ۚ يَر ْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِر ۚ لَنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ الأعراف

ثم قال موسى لقومه من بنى إسراءيل: ياقوم إنكم ظامتم أنفسكم بالخاذ كم العجل ربًا بعد فراقى ، ثم أمرهم بالرجوع من ذنبهم ، والانابة الى الله من ردتهم، بالتوبة البه، والتسليم لطاعته فيا أمرهم به ، وأخبرهم أن تو بتهم من الذنب الذى ركبوه تكون بقتلهم أنفسهم ، بأن يقتل كل انسان من يقابله من قريب أو أخ أو نحو ذلك ، فان ذلك خير لهم

عند الله ؛ فأخذوا يقتتلون حتى قتل منهم عدد عظيم ، وقيل قتل منهم سبعون الفاً ، فكان من قتل منهم شهيداً ، ومن بقى قد قبلت توبته لأن الله تواب رحيم

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ۚ ظُلَّهُ ثُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ بِأُ تُخَاذِكُمُ ۗ الْمُعَيْ الْعَيْمُلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ۚ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ ۚ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ البقرة

أمر الله بني إسراءيل بدخول الأرض المقدسة

#### وعصيانهم موسي

أمر الله تعالى موسى أن يذهب ببنى إسراءيل إلى الأرض المقدسة لامتلاكها (وهى فلسطين التى وعد الله ابراهيم واستحق ويعقوب أن تكون ملكا لأولادهم) فقال لهم موسى :

ياقوم تذكروا فضل الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يتولونكم بالهداية والارشاد، وجعل منكم ملوكاً، وآتاكم من فضله مالم يؤت أحداً من العالمين؛ ياقوم إن الله أراد أن تكون الأرض المقدسة مسكناً لكم فادخلوها، ولا تهنوا أمام محتليها، ولا ترجعوا فتنقلبوا خاسرين ثواب الدارين (الدنيا والاخرة)

ولكن بني إسراءيل قوم قد ألفوا الذل والمكنة ، وعَكن الصَّار والهوان من أنفسهم ، فلم تكن لهم قوة على الدخول الى تلك الأرض فلم يشاءوا أن يذهبوا اليها إطاعة لأمر ربهم وقالوا: ياموسي، إن فيها قوماً جبارين ، لاطاقة لنا بحربهم ، ولا قوة لنا بهم ، ولن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فان خرجوا منها دخلنا ، و إلا فلا نطيق دخولها وهم فيها ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْسِيَاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَا مَنْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْمَا لِمِينَ يَاقَوْمِ ٱدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَـكُمْ \* وَلَا تَرْ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارَكُمْ فَتَنْقَلِيُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَا يَنَّا دَاخِلُونَ ﴾ المائدة

وقال رجلان من الذين جاسوا خلال البلاد لبنى إسراءيل ( يوشع ابن نون وكالب بن يوقنا ) وكانا رجاين صالحين من الذين يتقون الله ويخافونه، أنعم الله عليهما بالهدى والثبات ، واتبعا موسى وهارون: ادخلوا عليهم أيها القوم باب مدينتهم ( اريحاء ) فان الله معكم وناصركم عليهم ، و انكم إذا دخلم الباب غلبتموهم ؛ وتوكلوا أيها القوم على الله عليهم ، و انكم إذا دخلم الباب غلبتموهم ؛ وتوكلوا أيها القوم على الله

فى دخولكم عليهم ، وثقوا بأن الله معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد عدوكم إن كنتم مصدقين ومؤمنين بنبيكم

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ الْبَابَ فَا إِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَا إِنَّ كُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ المائدة

فقالوا ياموسى : لن ندخلها أبداً ماداموا فيها ، فاذهب أنت و ربك فقاتلا هؤلاء الجبارين ، إنا هرهنا قاعدون لانجى، معك إن ذهبت لقتالهم ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا أَنْ نَدْخُلُهَا أَبَداً مَادَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَلَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ﴿ المائدة

فعند ذلك غضب موسى وقال لر به داعيًا: يارب إنى لا أملك إلا نفسى، ولا أقدر أن أحمل أحدًا على ماأحب وأريد من طاعتك واتباع أمرك ونهيك إلا نفس أخى، فافصل بيننا و بينهم بقضاء، وحكم عادل منك تقضيه فينا وفيهم، إنهم قوم فاسقون، وخارجون عن الايمان بالله في قال رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَا فَرُ يَ بَيْنَا وَبَيْنَ اللهَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ﴾ المائدة

## التيه الذي كتبه الله على بني إسراءيل أربعين سنة

فأوحى الله الى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة ، يتيهون فى الأرض ويسيرون متحيرين فلاتحزن على القوم الفاسقين

﴿ قَالَ فَا إِنَّهَا نُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ المائدة

فكان بقاء بني إسراءيل فى البرية من عهد خروجهم من مصر الى أن مات موسى عليه السلام وعبروا نهر الأردن وملكوا (اريحاء) وما معها من الأرض غرب الأردن أربعين سنة

ذكر القرية التي مسخ الله أهلها بعدوانهم في السبت وجعلهم قردة

قال موسى لبنى إسرائيل اسكنوا هذه القرية ، وهى قرية بيت المقدس ( وقيل انها مدين وقيل انها طبرية ) فكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتها فى أى مكان شئتم ، وادعوا الله أن يحبط عنكم أوزاركم ، وادخلوا بابها ساجدين ، فيغفر لكم ذنوبكم، ويتغمدكم برحمته، ويعفو عنكم ، فلا يؤاخذكم بها ، ويزيد الله المحسنين، وهم المطيعون له، إحسانا

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْ يَهَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الأعراف

فغير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول ، فبعث الله عليهم عذابًا من السماء وأهلكهم بظامهم

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ الأعراف

وكان أهل هذه القرية يعتدون في يوم السبت أمر الله، و يتجاوزونه إلى ماحرمه عليهم بالصيد فيه ، إذْ كانت تأتيهم الأسماك يوم السبت طافية على وجه الماء ، ولا تأتيهم في غيره من الأيام ؛ وقد ابتلاهم الله بهذه المحنة بسبب فسقهم

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فَى السَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتْهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ الأعراف

فقالت جماعة من اليهود لجماعة منهم كانت تعظ المعتدين في السبت وتنهاهم عن معصية الله فيه : لِمَ تعظون قوماً سيهلكهم الله في الدنيا

بمعصيتهم إياه، وخلافهم أمره ؟ واستحلالهم ما حرم الله عليهم وسيعذبهم عذابًا شديداً في الآخرة ؟

فقالوا لهم : إنما نعظهم لنؤدى فرض الله علينا، وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لعلهم يتقون ، وفي ذلك معذرة منا لر بنا

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعَظِوُنَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ مُعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ الأعراف الأعراف

فلما خالفت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه أنجى الله الذين ينهون منهم عن السوء، وأخذ الذين ظلموا واعتدوا في السبت واستحلوا ماحراً م الله من صيد السمك وأكله، فأحل بهم بأسه، وأهلكهم بعذاب شديد

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَينَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ الشُّوا بِعَذَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ الأعراف

فلما تمردوا وتمادوا فى طغيانهم جعلهم الله قردة لها أذناب تعوى بعد ماكانوا رجالا ونساء مطرودين من رحمة الله

﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ ۚ قُلْنَا لَهُمْ ۚ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ الأعراف

وجعل الله هذه العقوبة عبرةً للأم المعاصرة لهم والتي تجبىء من بعدهم إلى أبد الآبدين

﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلمُتَقَيِنَ ﴾ البقرة

# معجزة موسى في مسألة البقرة مع بني إسرائيل

كان فى بنى إسراءيل رجل عَتَى ، ولم يكن له ولد ، وكان له ابن عم وكان وارثه ، فقتله طمعاً فى ميراثه ، ثم ألقاه على مجمع الطريق ، وأتى موسى فقال له : إن قريبي قُتل، وإنى فى حيرة من أمرى، وإنى لا أجد أحداً يرشدنى على القاتل غيرك يانبى الله

فنادى موسى فى الناس من كان عنده من هذا علم يبينه لنا ؟ فلم يكن عندهم علمه، فأقبل القاتل على موسى فقال له : أنت نبى الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا

فسأل موسى ربه، فأوحى الله اليه : إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليبين لكم المجرم من البرى م فعجبوا لقوله، وقالوا له : انك تهزأ بنا . فقال : ( أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الحُاهِليِنَ ) قالوا : ( أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْيَنِ ثُلُنا مَاهِيَ )؟ قال لهم : إِن الله يقول : إنها بقرة لاصغيرة ولا هرمة يُبيَنِ ثُنَا مَاهِيَ )؟ قال لهم : إِن الله يقول : إنها بقرة لاصغيرة ولا هرمة

بل هي نَصَفُ بين البكر والهرمة

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا أَبَقَرَةٌ لَافَارِضٌ وَلاَ بِكُرْ مُعُوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَاتُونُمَرُونَ ﴾

فقالوا: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَامَالَوْ ثُهَا ﴾ قال: انه يقول: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا ﴿ فَاقِع ُ لَوَ ثُهَا ﴾ أى صاف لونها ﴿ تَسُرُ النَّاظِرِ بِنَ ﴾ أى تعجب الناظرين لحسنها

قالوا : ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِىَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾

قال : ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَاذَلُولُ ﴿ أَى لَمْ يَذَلُهَا العمل ﴾ ثُمُيزَ الْأَرْضَ وَلاَ تَسْقِى الخُرْثَ ﴿ أَى لاتعمل فى الحرث ﴾ مُسَلَّمَةُ لاشِيَةً فيهَا ﴾ أى سليمة من العيوب لابياض فيها

قالوا: ﴿ الْآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ ﴾ ثم طلبوا البقرة فذبحوها

و بعد ذلك جاء موسى باسانها وضرب به القتيل ، فرجعت له الحياة وأخبر عن قاتله بقدرة الله تعالى، كذلك بحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تتقون

ومع ظهور هذه المعجزة الغريبة لبنى إسراءيل بقيت قلوبهم على قساوتها كأنها الحجارة أو أشد قسوة منها ، ولم تحدث هذه العجيبة فى قلوبهم ليناً

#### إيذاء بني إسرائيل لموسى

أما مسألة إيذاء بني إسراءيل لموسى عليه السلام فقد تعدد القول فيها ، ذكر البيضاوي فيها مايأتي :

ان موسى طلب الزكاة من قارون ( وكان رجلا من بنى إسرائيل آتاه الله بسطة في الرزق ، وأدر عليه الثراء ، حتى أن مفاتيح خزائنه كانت تنوء بالعصبة أولى القوة ، وكان مرموقا من قومه بعين الغبطة ) فشحّت نفسه بالمال ، وأراد أن يكيد لموسى ليرجمه ، فاتفق مع امرأة أن تقول عن موسى أنه زنى بها ، ولما أصبح قال لموسى : أليس من الشريعة أن الزاني برجم ؟ قال : نعم . قال : فانك قد زنيت بفلائة و يجب أن تسلم نفسك لنرجمك

فلما جانت المرأة أخبرت أن قارون لقنها أن تدعى هذه الدعوى على موسى وهو برىءمنها ، و بذلك برأه الله مما قالوا وكان عندالله وجيها أما قارون الذى افترى على موسى فكانت عاقبته أن خسف الله به و بداره الأرض ؛ قال تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ الأحزاب

## قصة موسى مع العبد الصالح (الخضر)

قال ابن عباس : حدثنى أبي ابن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ان موسى قام خطيبا فى بنى إسراءيل، فسُئل أى النـاس أعلم؟ قال: أنا ، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم اليه، فأوحى الله اليه، أن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك

قال موسى: يارب فكيف لى به ؟ قال: تأخذ معك حوتًا فتجعله في مكتل (مقطف) فحيثًا فقدت الحوت فقد وجدته ، فأخذ حوتًا في مكتل وانطلق به ، وانطلق معه فتاه (يوشع بن نون) حتى إذا أتيا الصخرة وضعا روسهما فناما ، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر (فَا يُحَدِّدُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) وأمسك الله عن الحوت في محرية الماء ، فصار عليه مثل الطاق ، فلما استيقظ موسى نسى صاحبه أن يخبره بالحوت ، فانطلقا بقية يومهما ولياتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : (آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرَ نَا هَذَا نَصَبًا) قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به ، فقال له فتاه : (أربَّنَا إلى الصَّخْرَةِ فَا إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَاأُنسَانِيهُ إلَّا فَتَاه : (أَرْأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَا إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَاأُنسَانِيهُ إلَّا

الشيطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَأَنْخَذَ سَدِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً ﴾

قال: فكان النسيان للحوت سربًا، ولموسى ولفتاه عجبًا. فقال موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُننَّا نَبْغِي فَأَ رُتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ قال: رجعا يقصان آثارها حتى انتهيا إلى الصخرة فاذا رجل نائم ( يُدعى الخضر) مسجى بثو به ، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنى يكون بأرضنا السلام؟ ومَن أنت؟ قال: أنا موسى قال: موسى صاحب بنى اسراءيل؟ قال: نعم أنيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ قَالَ: فَعْم مَن عَلَم الله عامكه أنا علم من علم الله عامنيه لاتعلمه أنت؛ وأنت على علم من علم الله عامكه الله لا أعلمه أنا

فقال موسى: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ فقال له الخضر ا: ﴿ فَا إِنِ النَّبَعْتَ نِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءً حَتَّى أَمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلما من فيها أن يحملوها فمرفوا الخضر فحملوها بغير نول ( أجر ) فلما ركبا فى السفينة لم يشعرا إلا والخضر قد خلع لوحًا من السفينة ، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها ﴿ لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً ﴾ أى أمراً عظيا

قال له الخضر: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْبِعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾ قال:

( لاَ تُؤَاخِدْ فِي بِمَا نَسِيتُ) قال: وكانت الأولى من موسى نسيانًا قال: وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر: مانقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار مانقر أو نقص هذا العصفور من البحر

قال : ثم خرجا من السفينة ، فبينا هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر بغلام يلعب مع الغلمان ، فأخذ برأسه فقتله ؛ فقال له موسى : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيئًا نُكْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْعَعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

قال : وهذه أشد من الأولى . قال ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ تَشَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْ فِي قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ قال : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا فَلَا تَصَاحِبْ فِي قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ قال : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّلْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَ

قال : مسحه بيده فقال له موسى : قوم أتيناهم فلم يضيفونا ، ولم ينزلونا ﴿ لَوْ شِئْتَ لَاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ إِلَّجْرًا ﴾

قال: ﴿ هَـذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَدِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَانَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

(3-9-0)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوددت انه كان صبر حتى يقص علينا قصصهم .

وهـذه القصة مذكورة بالتفصيل في سورة السكهف والله أعلم موت موسى وهارون وثناء الله عليهما

قيل: ان موسى عليه السلام أمره الله أن يصعد إلى جبل « نبو » وينظر أرض الموعد دون أن يدخلها ، ففعل، ومات على الأكة التي هى من رمل أحمر ودفن هناك وخفيت معالم قبره

وأهل (فلسطين) يدعون أن قبره فى موضع من بلادهم ويقيمون له مولداً يُقصد من كل ناحية فى كل سنة فى موعد معين، وكان عمر موسى ١٣٠ مائة وعشرين سنة

أما هارون فقد مات قبل موسى ودفن فى جبل (هور) من جبال (سينا) التى فى البرية ، والذىدفنه هو موسى، ثم عاد الى بنى إسراءيل وأخبرهم بموته، فاتهموه بقتله، وهذا غير صحيح

وقد أثنى الله على موسى وهارون ثناء طيبًا لما كابداه من عنت قومهما وشدة ثباتهم مع ما كانا عليه من الايمان الصحيح والاخلاص قال تعالى:

﴿ وَٱذْ كُر ۚ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ خَلْصًا وَكَانَ رَسُولا

نَدِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مَنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَدِيًّا ﴾ مريم

#### العبرة من قصة موسى وهارون عليها السلام

يستفاد من هذه القصة عظات بالغات وهي :

١ - الصبر على البلاء وتحمل البأساء والضراء

٢ - التوكل والاعتماد على الله في كل الأمور

التمسك بالحق وعدم المبالاة بمن يخالفه ولوكان عظيا أو
 ملكا أو أميراً

إن للحق أنصاراً كما أن للباطل أنصاراً ولكن الحق يقهر الباطل

لذة الايمان بالله، والاخلاص في عبادته وعدم المبالاة بالعذاب
 في سبيل الدعوة الى الله

٦ - الحلم عند الغضب، ومقابلة الاساءة بالاحسان

٧ – عدم الغرور والادعاء بالعلم والاعتراف بالفضل لذويه

# ۲۶ <u>قصة سيل نا عيسى بن مريم</u> عليه السلام (عبده ورسوله)

سيدنا عيسى بن مريم عليمه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلته التى ألقاها إلى مريم، وروح منه، وهو آخر أنبياء الله ورسله من بنى إسرائيل كما أن آخر الأنبياء والرسل من بنى الإنسان جميعاً (محمد رسول الله) صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وقد ذكر اسم عيسى فى القرآن بلفظ المسيح تارة ، وهو لقب له، و بلفظ عيسى وهو اسمه العلمى و بالعبرية (يشوع) أى المخلص إشارة إلى أنه سبب لتخليص كثير منهم من آثامهم وضلالهم . وبكنيته (ابن مريم) تارة أخرى

ومن جليل حكم الله تعالى أن خلق سيدنا آدم أبا البشر عليه السلام من تراب من غير أب وأم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب، وخلق بقية النوع الإنساني من أب وأم

#### ۱ ـ تبشير مريم لعيسى

لما أراد الله تعالى أن يخاق نبيه عيسى عليه السلام أرسل إلى مريم بنت عمران ، حينما اعتزلت أهلها في مكان شرقي واتخـذت من دونهم

ستراً لتغتسل من حيضها وتنظهر، أرسل إليها الملك جبريل فتمثل لها بشراً سوى الخلق، أي في صورة رجل من بني آدم معتدل الخلق فلمارأت جبريل عليهالسلام أخذها الوعبوظنت أنهيريد مها سوءآ فاستعاذت بالله منه ،وقالت له : إِن كنت تقيًّا فلا تتعرض لي بسوء ﴿ وَأَذْ كُرْ ۚ فِي الْكَيْتَابِ مَرْ يَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْ قِيًّا فَأُ تَخَذَنْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابًا فَأَ رْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا ﴾

فقال لها جبريل عليه السلام: إنَّمَا أنَّا رسول ربك يامريم ، أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيًا طاهراً من الذنوب

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلاَّمًا زَكِيًّا ﴾ فأجابته : كيف يكون لى ولد، وأنا لم أتزوج ، ولم يمسسني بشر ، ولستمن أهل البغي؟

﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلاَمْ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ يَعِيًّا ﴾

فقال لها جبريل : هكذا الأمركما تصفين من أنك غير متزوجة ولم تكوني بغيًا؛ ولكن ربُّك قال: هو هين ﴿ أَيْخِلُقَ الْغَلَامُ الَّذِي قَلْتُ إنى رسول الله لأهبه لك هو هين )، لايتعذر عليه خلقه وقدأراد ذلك ليكون دليلاً للناس على عظم قدرته، ورحمته لمن آمن به وصدقه ؛ وقد حكم حكم مقضيًا بايجاده لا محالة

﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ۚ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ ۗ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ مريم

فنفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت النفخة إلى جوفها فا ذا هي حامل وهي بنت عشر سنين بعيسي عليه السلام

ولما حملت اعتزلت في مكان بعيد، وتنحت عن الناس، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وولدت المسيح عيسى في (بيت لحم) ثم قالت من طريق الحنجل والاستحياء: ياليتني مت قبل الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي هذا المولود من غير بعل، وكنت في عالم النسيان لايذ كرني أحد (فَحَمَلَتُهُ فَأَ نُتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمُخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْبًا مَنْسيًّا ﴾

مريح

## ٢ - ولادة عيسي عليه السلام

فلما وضعته ناداها مناد من تحتها ( بعضهم يقول جبريل عليه السلام

و بعضهم -وهم أغلب المفسرين - يقول عيسى عليه السلام ناداها من تحتها بعد ما ولدته ) قائلا: يامريم قد جعل ربك تحتك سيداً سرياً وجيباً رفيع القدر ،وهزى إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطباً جنياً، فكلى من هذا الرطب، واشربي من ماء النهر الذي بجوارك ، وقرى عيناً ، وطيبى نفسا، وافرحى بولادتك إياى ، ولا تحزني، فإن رأيت من بني آدم أحداً يكلمك أو يسائلك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادته فقولى له : إني نذرت وأوجبت على نفسى لله صمتا ألاً أكلم أحداً من الخلق، فلن أكم اليوم إنسانا

﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكُ سَرِيًّا وَهُزِّى إِلَيْكَ رَجْتُكَ مَريًّا فَكُلِي وَهُزِّى إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَهُزِّى إِلَيْكَ بِجَذْع لِللَّهُ أَسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَهُزِّى إِلَيْكَ بَعَنَّا فَإِمَّا تَرَينً مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًّا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْنَى صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ مريم للرّحان صومًا فَلَنْ أَكلَّم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ مريم

فلما قال ذلك عيسى لأمه مريم اطأنت نفسها، وسلمت لأمن الله وحملته حتى أتت به قومها بنى إسراءيل وهم مجتمعون ومعهم زكريا، فلما رأوها ورأوه معها قالوا لها : يامريم لقدجئت أمرا منكراً ، ثم قالوا لها على سبيل الاستهزاء والتهكم :

يا أخت هارون ( وقيل ان هارون هذا كان رجلا صالحا من أتقياء

بنى إسرائيل) ماكان أبوك رجل سوء يأتى بالفواحش، وما كانت أمك بزانية، فمن أين أتيت مهذه الفضيحة ؟

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْ َيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًّا فَريًّا ﴾ يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكُ أَمْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴾ مريم مريم

فقالت لهم: كاموه ، وأشارت إليه ، فقالوا : كيف نكام من وجد فى المهد صبيًا ؟ واستغر بوا من ذلك

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْ دِصَمِيًّا ﴾ مريم

فلم يمهلهم عيسى عليه السلام، بل أجابهم الجواب الشافى الدال على براءة أمه، والمعلن أنه سيكون من أهل العلم والدين الذين آتاهم الله الكتاب ( الانجيل ) وأنه سيجعله نبيا، وأن يبارك فيه أينا توجه، وأن الله أوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته، وأن سيكون برا بوالدته، وسيكون عبدا متواضعا لا جبارا شقيا، ولا مختالا فخورا، وإن الله قد حفظه وأمه يوم ولادته، وأنه سيموت في أمن وسلام، وسيبعث يوم القيامة حيّا ثم لم يتكلم بعد ذلك، حتى كان بمنزلة غيره من الغلمان وفي ذلك قوله تعالى على لسان عيسى:

﴿ قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِمَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَادُمُتُ حَيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمُتُ حَيًّا وَبَرًاً مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمُتُ حَيًّا وَبَوْمَ مُبَارَكًا فَيَوْمَ وَالدَّتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبُعْتُ حَيًّا ﴾ مريم أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعْتُ حَيًّا ﴾ مريم

فلما سمع ذلك أحبار بنى إسرائيل من عيسى عليه السلام علموا أنه لا أب له ، وأن الله عز وجل خلقه كما خلق آدم ؛ فتحققت بذلك براءة مريم ، وقال ذكريا : الحمد لله الذي برأنا من كلام الفساق

وقال الله تعالى : هذا الغلام الذى أخبرتكم به، وبينت لكم صفاته هو (عيسى بن مريم) وهذا الخبر الذى قصصته عليكم هو قول الحق لاشك ولا مرية فيه

﴿ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَر ْ يَمَ قُولَ الْحُقِّ الَّذِي فِيهِ يَ مُتَرُونَ ﴾ مويم ولما تم لعيسى عليه السلام ثمانية أيام من مولده خُتن وسموه (اليسوع) وسنة الختان عند اليهود أن الطفل يختن بعد ثمانية أيام من ولادته ، كما أمر الله ابراهيم بذلك ، ولم يرد ذكر ختانه في القرآن الشريف بل ورد في بعض الأناجيل

## مثل عیسی کمثل آدم

وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينًا كان أهل نجران

النصاری مجادلونه فی کون عیسی علیه السلام خلق من غیر أب : قل طم : ان شأن عیسی ( وهو فی بابه غریب إذ خلقه بلا أب ) کشأن آدم ، فقد خلقه من التراب ، ثم قال له: کن بشراً سویاً فکان ، فآدم قد خلقه الله من تراب بلا أب ولا أم، فحاله أغرب من عیسی ، وأدعی لاظهار قدرة الله الخالق لکل شی ا

وهذا هو الحق من عند الله فلا تكن يامحمد فى شك ولا مرية فيه ، وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ سُكُنْ فَيَكُونُ الْحُقُّ وِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴾ لَهُ سُكُنْ فَيَكُونُ الْحُقُّ وِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴾ لَهُ سُكُنْ فَيَكُونُ الحُقُ مِن اللهُ عَمِران

۳ - ذهاب مريم والمسيح عيسي إلى مصر مع ابن عمها يوسف النجار

ثم أخذت مريم ابنها عيسى عليه السلام وسارت به إلى مصر مع ابن عمها يوسف النجار وأقاموا هناك اثنتي عشرة سنة

وقيل : أن مصر هي الربوة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم لقوله تعالى في حق عيسي وأمه : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْ يُمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُّورَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ المؤمنون

ويزعم المسيحيون في مصر أنهما استقرا ببلدة (عين شمس) بضواحي القاهرة، ويقولون: أنهما استظلاهناك بشجرة قد بقي أصلها محتفظا به الى أمد غير بعيد، وكانوا يسمونها شجرة العذرا، (أى شجرة

مريم ) ويعنى الناس بالذهاب الى زيارتهــا بضاحية المطرية

ولما مات ملك الشام (هيرودس) الذي كان يريد قتل عيسى، رجعت مريم وعيسى ويوسف ومن آمن معهم الى أرض الخليل، وهو موضع بالشام، وسكنوا في قرية يقال لها (الناصرة) وبها سميت النصارى، وأقاموا بها زمنًا طويلا، ونشأ فيها عيسى عليه السلام نشأة صالحة محمودة، وعاش في النعمة والحكمة أمام الله والناس، وكان غيورًا على الدين منذ صغره، حريصاً على تفهم حكمه وأسراره، وكان عجالس العلماء ويناقشهم ويسائلهم ويجيبهم، فالبيئة التي تربى فيها مدة صباه وشبابه بيئة علم وحكمة ودين

### ٤ - نبوة المسيح عيسى عليه السلام ورسالته

لما بلغ عيسى عليه السلام ثلاثين سنة من العمر جاء الوحى داخل مسجد بيت المقدس ، وكان قد تعلم الكتاب فبعثه الله رسولا ، وعلمه التوراة والانجيل ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى تَبْنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ آل عمران

ويقول الله تعالى: قداتبعنا عيسى بن مريم آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك يامجمد، فبعثناه نبيًا، مصدقًا لكتابنا الذي أنزلناه الى موسى من قبله ،وأنه حق ، وأن العمل بما لم ينسخه الانجيل منه فرض واجب، وأنزلنا إليه كتابنا الذي اسمه (الانجيل) فيه هدًى ، وهو بيان ماجهله الناس من حكم الله في زمانه ، ونور وضيا من عمى الجهالة ( ومصدقا لما بين يديه ) أى أنزلناه اليه بتصديق ما كان قبله من كتب الله التي كان أنزلها على كل أمة ، أنزل الى نبيها كتاب للعمل بما أنزل إلى نبيهم في ذلك الكتاب من تحليل ماحلل الله ، وتحريم ماحرم ( وهدى وموعظة ) أى أنزل الانجيل على عيسى مصدقا للكتب التي قبله ، وبيانا لحكم الله الذي ارتضاه لعباده المتقين ، في زمان عيدى وزجرًا هم عما يكرهه الله الى مايجه من الأعمال

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم ﴿ بِعِيسَى بْنِ مَر ْيَمَ مُصَدِّقًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَو ْعِظَةً لِلْمُتَقَيِنَ ﴾ المائدة وأمر الله النصارى بأن يحكموا بما أنزل الله في الانجيل من أحكامه وأمر الله النصارى بأن يحكموا بما أنزل الله في الانجيل من أحكامه

فاذا لم يحكموا بما أنزل الله فيه وخالفوه فأولئك هم الخارجون عن الدين أى عن أمر الله

﴿ وَلْيَحْكُمْ ۚ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ۗ وَلَيْحَالُمُ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ المائدة

### ٥ \_ معجزات عيسى عليه السلام

فلما جاء إلى بنى إسرائيل سألوه أن يأتى لهم بعلامة تدل على رسالته ونبوته فقال لهم : إن حجتى على ذلك إنى قد جئتكم بآية من ربكم تحقق قولى ، وتصدق خبرى أن إنى رسول من ربكم اليكم ، وفى ذلك قوله تعالى على لسانه :

﴿ أَنِّي قَدْ حِئْتُكُمْ بِآيةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ آل عران

فقالوا له: ماهذه الآية التي جئتنابها ؟ قال لهم : إِن علامة صدقى أن أصنع لكم من الطين مايشبه الطير، فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ( وقيل هو الخفاش )

﴿ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ آل عمران

وأشفى الأكه (المولود الأعمى الذي لا يبصر) وأشفى المصاب بداء البرص

وأحيى الموتى بإذن الله

وقيل : أنه أحيا (عازر) وكانصديقا له فمرض فأرسلت أخته إلى عيسى أن عازر بموت فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام فأتى قبره فدعا له فأحياه الله وبقى حتى ولد له، وأحيا امرأة وعاشت و ولد لها

وقيل: ان بنى إسراءيل قالوا له: أحَى لناعزيرا و إلا أحرقناك، فدعا الله فأحياه، فقالوا:ما تشهدلهذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبدالله ورسوله.

وأخبركم بما تأكلونه مع أهلكم وما تدخرونه فى بيوتكم ﴿ وَأَبْرِيُ ۚ الْأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْنِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأَ نَبِّئُكُمُ ۚ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُ وَنَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾

آل عمران

إن في كل هذه المعجزات لدليلاً كافياً على أنى محق في قولى لكم إنى رسول من ربكم إليكم، وتعلمون به أنى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته، مقرين بتوحيده ونبيه موسى، والتوراة التي جاءكم بها، وأنى أحل لكم بعض ما حرم عليكم أي أخبركم أنه كان حراماً عليكم فتركتموه، ثم أحله لكم تخفيفا عنكم فتصيبون يسره وتخرجون من تبعته

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ ۚ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا كَيْنَ

يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرِيٍّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ يَدْى مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرِيِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

ثم قال: لقد جئت كم بآية من ربكم ، تعلمون بها يقينا صدق فيما أقول فاتقواالله يامعشر بنى إسراء يل فيما آمركم به ، وأنها كم عنه في كتابه الذي أنزل على موسى ، فأوفوا بعهده الذي عاهد تموه فيه ، وأطيعوني فيماد عوتكم إليه من تصديق فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم ، فاعبدوه فإنه بذلك أرسلني اليكم ، و بإحلال بعض ما كان محرما عليكم في كتابكم وهو الطريق القويم والهدى المبين ، الذي لا اعوجاج فيه

﴿ وَجِئْتُكُمْ ۚ بِآيَةً مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَاتَقُوا ٱللهَ وَأُطِيعُونِ إِنَّ ٱللهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ ۗ فَاتَقُوا ٱللهَ وَأُطِيعُونِ إِنَّ ٱللهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَا عُبِدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ آل عمران

ج إقامة الحجة على من كفر
 وادعى أن المسيح هو الله، وابن الله، وثالث ثلاثة

لقد كفرت النصارى الذين قالوا: عيسى ابن الله ، وأعظموا الفرية عليه ، فما ينبغى لله أن يتخذولداً، ولا يمكن أن يكون له ذلك ؛ بل كل شيء دونه، فهو ليس فى حاجة للاعانة ، و إنما إذا أراد أمراً أن يقول له: كن فيكون ، وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّا مَنْ مَنْ مَنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّا مَنْ مَتَعُونَ ﴾ مريم

وقد أخبرهم عيسى عليه السلام عن نفسه وقال لهم : إنى وإيا كم عبيد الله ، فاعبدوه، ولا تعبدوا ربًا سواد، وإنى أوصيكم باتباع الطريق المستقيم ، الذى أمرنى به ربى، فإن من سلكه نجا، ومن اتبعه اهتدى ؛ لأنه دين الله الحق ، الذى أمر به أنبياءه، وفى ذلك قوله تعالى على لسان عيسى :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ۚ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقَيم ۗ ﴾ مريح

ولقد كفر النصارى الذين زعموا وادعوا أن المسيح بن مريم هو الله ، فقال المسيح عليه السلام لبنى إسراءيل: ياقوم اعبدوا الله ربى وربكم ،وسيدى وسيدكم، الذى خلقنى وإياكم، وإن من يشرك بالله غيره، فقد حرّم الله عليه الجنة أن يسكنها فى الآخرة، وحكم أن مصيرة ومأواه نار جهنم، وأن من ظلم نفسه، وفعل غير مأ أباح الله له وعبد غيره، فليس له من أنصار ينصر ونه يوم القيامة

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ اللَّمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ

عِللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْسَارٍ ﴾ الله فقد حرام الله عليه النجنة

وزعم فريق آخر من النصارى أن الله ثالث ثلاثة ، أى واحد يعم ثلاثة أقانيم: أباً والدا غير مولود، وابنًا مولوداً غير والد ، وزوجاً متنبعة بينهما ، فرد عليهم الله مكذبا لهم فيا قالوا من ذلك :

ما من اله إلا إله واحد، أى مالكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد، وهو الذي ليس بوالدلشي، ولا مولود من أحد؛ بله هو خالق كل والد ومولود، فإن لم ينتهوا عن هذا القول، والادعاء من أن الله ثالث ثلاثة، ليصيبن الذين كفروا منهم بالله عذاب عظيم، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلَهُ اللهُ عَالَتُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ وا مِنْهُمْ عَذَابِ أَلِهُ اللهِ عَلَى المَائدة

ثم رجع فحذرهم من هذا السكفر ، ودعاهم إلى التوبة من عقيدتهم هذه، وطلب المغفرة، ليصفح بذلك عنهم، ويعفو عماسلف من إجرامهم فقال تعالى :

﴿ أَفَلَا يَتُو بُونَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْنَغُفْرُ وَنَهُ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ المائدة

ثم أخبرهم وبين لهم ، أن المسيح بن مريم ولدته أمه ولادة الأمهات أبنا هون، وذلك من صفات البشر لا من صفة خالق البشر، وإغا هو رسول الله كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلوا، وأجرى على يديه ما شاء أن يجريه من الآيات والعبر ، حجة له على صدقه، وعلى أنه رسول الله أرسله لهداية بني إسراء يل، وأن أمه صديقة كسائر النساء الصديقات وأنهما كانا يأكلان كجميع الناس، أي أنهما كانا في حاجة إلى ما يغذيهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم وأن من كانت هذه صفته لا يكون إلها؛ ونو كانا الهين لما لازمتهما الحاجات الجسدية لقوله تعالى:

﴿ مَا ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْ يَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْ كُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ ﴿ المائدة

ثم يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انظريا محمد كيف نبين لهؤلاء الكفرة النصارى الآيات الدالة والحجج القاطعة على بطلان ما يقولون فى أنبياء الله؟ وفى افترائهم على الله، وادعائهم بأن له ولدا وشهادتهم لبعض خلقه بأن لهم ربًّا و إلها، ثم لا يرتدعون عن كذبهم و باطل قولهم ، ثم انظر يا محمد كيف يكذبون ، وعن طريق الهدى يضلون ؟

﴿ أَنْظُرُ ۚ كَيْفَ أُنْبَانِ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرُ ۚ أَنَّى يُؤْفَ كُونَ ﴾ المائدة

ثم أشار إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح رجهم، والقائلين إن الله ثالث ثلاثة أيصح أن تعبدوا من دون الله ما لا يستطيع أن يضركم ولا أن ينفعكم؟ والله يسمع ما تقولون، ويعلم ما تبدون وما تكتمون، وهو الذى خلقكم ورزقكم، وهو يحييكم و يميتكم

﴿ قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لاَ يَمْلُكُ لَـكُمْ ضَرًا وَلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلْمِ ﴾ المائدة

وقد لام الله أهل الكتاب وحذرهم وقال لهم: يا أهل الكتاب (أى يا أهل الأنجيل من النصارى) لا تغلو فى دينكم، فلا تتجاوزوا الحق فى دينكم فتفرطوا فيه ، ولا تقولوا فى عيسى غير الحق ، فإن قولكم فى عيسى أنه ابن الله افتراء منكم على الله؛ لأن الله لم يتخذ ولداً فكيف يكون عيسى وغيره من حلقه أبناء له ؟ ولا تقولوا على الله الا الحق، وفى ذلك قوله تعالى:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ النساء

ثم أكد بأن المسيح عيسى بن مريم هو رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه فقال لهم: أيها الغالون فى دينكم من أهل الكتاب الزاعمون بأن عيسى بن الله اعلموا أن عيسى بن مريم لا نسب له غير ذلك، وهو رسول الله أرسله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه

( وسماه المسيح لمسحه وتطهيره من الذنوب والأدناس التي تـكون في الآدميين كما يمسح الشيء من الدنس الذي يكون فيه فيطهر منه )

وهو كلته التى ألقاها و بشر بها مريم وأعلمها بها، وروح منه أى ونفخة منه، لأن جبريل عليه السلام نفخ فى درعها بأمر الله إياه فلذلك نسب اليه أنه روح من الله وذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَر "يَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَر "يَمَ وَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَر "يَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ النساء

ثم أمر الله بالايمان به، و بألا يقولوا أنه ثلاثة أقانيم كما يزعمون ( الأب والابن، وروح القدس ) فقال لهم : فآمنوا بالله ورسله ، وصدقوا يأهل الكتاب بوحدانية الله وربوبيته، وأنه لا ولد له، وصدقوا رسله فيا جاءهم به من عند الله، وفيما أخبروكم به إن الله واحد لا شريك له، وليس له صاحبة، ولا ولدله، فإنه ( لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَدٌ ) ولا تقولوا الأرباب ثلاثة :

ثم توعدهم وقال لهم : أيها القائلونان الله ثالث ثلاثة انتهوا وارجموا

عما تقولون من الزور والشرك بالله ، فان الانتهاء عن ذلك خير لكم من الادعاء به ، الذى تنالون عليه من الله العقاب العاجل لكم ، وذلك قوله تعالى :

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ النساء النساء

ثم قال لهم: اعلموا بأن الله إله واحد، ومن كان له ولد فليس بإله. ولكن الله الذي له الألوهية والعبادة إله واحد، معبود لا ولد له، ولا والد، ولا صاحبة، ولا شريك

ثَمْنَوْه جَلَ ثَنَاوَه نفسه، وعظمها ورفعها عما قال فيه أعداؤه الكفرة فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱللهُ إِلٰهُ ۗ وَاحِدُ سُمُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَلَدٌ لَهُ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَكِيلًا ﴾ النساء

أى جل وعز وتعظم وتنزه أن يكونله ولد أو صاحبة ؛ لأن جميع مافى السموات ومافى الأرض عبيده وملكه، وأنه رازقهم، وأنهم فى حاجة إليه وقال البوصيرى رحمه الله ردًّا على مدعى التثليث:

خَبْرُونَا أَهُلُ الْكُتَابِينَ مِن أَيْ نَ أَتَاكُم تَثَلَيْتُكُم والبَداء؟ ما أَنَّى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فيه ادّعاه والدَّعاوى إن لَم تُقيموا عليها بَيِّنَات الله أبناؤها أدعياه ليت شِعرى ذكر الثلاثة والوا الحد تقص في عَدكم أم نَماء ال

كَيفَ وحّــدتم إِلَهَا نَفَى التَّو حيد عنه الآباء والأبناء؟ أَإِلَهُ مُركَبِ مَا إِنْ سَمَعنا؟ ﴿ بَالِهُ لَذَاتُهُ أَجِزَاءُ

المعنى – اعلمونا أيها النصارى واليهود، ما منشأ قولكم إن الله ثالث ثلاثة ؟ الأب، والابن، وروح القدس ؟ وما منشأ إدعائكم أن نسخ التوراة بالانجيل يستلزم البَداء، أى ظهور المصلحة فى الشيء لله بعد خفائها عليه تعالى .

وفى تفسير الجلالين ( إِن الله ثالث ثلاثة ) أى أحد آلهة ثلاثة والاثنان عيسى وأمه مريم

وفى شرح الهمزية للسنباطى : إنهـم يريدون بالأب الوجود ، وبالابنالعلم ، وبروح القدس الحياة

وفى تفسير الحازن : الأقانيم (أى الأصول) ثلاثة : أُقنوم الأب وهو ذات الله ؛ وأقنوم الإبن وهو عيسى ، وأقنوم روح القــدس ، وهو الحياة الحالة فيه

ثم شرع يرد على دعواهم فقال: ليتنى أعلم سرهذا التناقض العجيب، فأنم تارة تثبتون تعدد الاله بقول عن إن الله ثالث ثلاثة، فتحققون النقص الزيادة، وتارة تثبتون عدم تعدده بقول عن الله واحد، فتحققون النقص وقد تعجب منهم بقوله : كيف وحَّدتم إلها نفى التوحيد عنه ، الآباء والأبناء ، اللذين أثبتموها فى دعوا كم التثليث ؟ فإن قالوا : هو واحد مركب من ثلاثة أجزاء كل منها إله

قلنا: ما سمعنا بإله لذاته أجزاء ،كل منها إله؛ لأنه لو وجد لكان الإله متعددا، لقوله تعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ الأنبياء

وقد أعلن الله كفرالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفرهم في تغطيتهم الحق، وتركهم نفي الولد عن الله عز وجل، وادعائهم أن المسيح هو الله فرية وكذبا عليه، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد للنصارى الذين افتر واعلى، وضلوا عن سوا السبيل بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، قل لهم: مَن علك ويطيق أن يدفع أمر الله إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعًا ؟ وهو المتصرف في عباده، وله ما في السموات والأرض وما بينهما، يهلك من يشاء، ويبقى من يشاء، لا ينعم مانع، ولا يدفعه دافع، وأنه هو المعبود القادر على كل شيء، والمالك لكل شيء والمالك لكل شيء

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسِيحُ أَبْنُ مَو ْ يَمَ قُلْ فَمَنْ عَلَكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلْكَ الْمَسِيحَ أَبْنَ مَو ْ يَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَنْ عَقَدِيرٌ ﴾ المائدة

## الحواريون أعوان وأنصار عيسي

فلما وجد عيسى من بنى إسرائيل الذين أرسله الله إليهم جحوداً لنبوته، وتكذيباً لقوله، وصداً عما دعاهم إليه من أمر الله، قال: مَن أنصارى وأعوانى على المكذبين بحجة الله والمولين عن دينه ؟ قال الحواريون ( وهم الذين آمنوا بعيسى وكان عددهم اثنى عشر): نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد بأنا مسلمون ، ومصدقون بنبوتك

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْأُ نْصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَّ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّالّ

وزيادة في التأكد قالوا: ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك، وصرنا أتباع عيسى على دينك الذي بعثته به، وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك، فاكتبنا يار بنا، وأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق، وأقرّوا لك بالتوحيد والعبودية، وصدقوا رسلك، واتبعوا أمرك ونهيك، فاجعلنا يا الله في عدادهم، ومعهم فيا تمنحهم من كرامتك، ولا تجعلنا ممن كفر بك، وصد عن سبيلك وحاد عن أمرك ونهيك

﴿ رَبَّنَا آمَناً إِمَا أَنْزَلْتَ وَأُنَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ آل عران

وأما الذين كفروا بعيسى من بنى إسراءيل، وأحسَّ عيسى منهم الكفر فقد مكروا، وكان مكرهم الذى وصفهم به الله الاتفاق والمؤامرة على قتله ، ولكن الله قد خيَّب ظنهم، وأحبط مكرهم، بانقاذ عيسى منهم والله خير المتصرفين في أمورهم

﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ آل عمران إذ قال الله لعيسى عليه السلام: ياعيسى، إنى مميتك بعد استيفائك أجلك، ورافعك إلى محل كرامتي، ومطهرك ومنظفك، ومخلصك ممن كفر بك، وجَحد ما جئتهم به من الحق من اليهود وسائر الملل

﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِمُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُ لَا مِنَ اللَّهِ مِنَ كَفَرُوا ﴾ آل عمران

ثم أشار الله تعالى بأنه جاعل الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، وساروا على منهاجه ، وملته فى الاسلام ، وفطرته، فوق الذين جحدوا نبوته وخالفوا بسلوكهم المعوج جميع أهل الملل ، فكذبوا بما جاء به عيسى وصدوا عن الإقرار به إلى يوم القيامة، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَـفَرُ وَا إِلَى بَوْمِ الْقَيِامَةِ ﴾ آل عمران

## آراء بعض المفسرين في رفع عيسي إلى السماء

وقد اختلف المفسرون في تفسير آية الرفع ، فبعضهم قال: إن المرآد بالوفاة النوم، لأن النوم هو الميتة الصغرى، وقد روى عن الربيع: أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء وهو نائم رفقاً به ، و بعضهم قال : إن المراد من الآية إنى مستوف أجلك، ومميتك حتف أنفك، لا أسلط عليك من يقتلك ، وإن الآية كناية عن عصمته من الأعداء

والأخبار المأثورة جاءت ناطقة بأن المسيح رفع إلى السماء بجسده وروحه، وأنه حي فيها، وأنه ينزل في آخر الزمان، ويقتل المسيح الدجال

## الحكم بين المختلفين

ثم قال لهم : أيها المختلفون فى عيسى مصيركم يوم القيامة إلى فأحكم بينكم، وأقضى بين جميعكم فى أمر عيسى بالحق فياكنتم فيه تختلفون فى أمره

﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فِيمِهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ آل عمران

فأما الذين كفروا وجحدوا نبوتك ياعيسي، وخالفوا ملتك وكذبوا

بما جنتهم به من الحق، وقالوا فيك الباطل، فإنى أعذبهم عذابا شديداً في الدنيا بالقتل والسدا، والذلة والمسكنة ؛ وأما في الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبداً ، وما لهم من ناصرين ، ولا تقبل منهم شفاعة ؛ وأما الذين آمنوا بك يا عيسى وصدقوك، وأقروا بنبوتك، و بما جئتهم به من الحق من عندى، ودانوا بالاسلام الذي بعثتك به، وعلوا با فرضت من فرائض على لسانك ، وشرعت من شرائع ، وعملوا الصالحات ، فأوفيهم أجورهم ا وأعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة أجراً كاملا لا يبخسون منه شيئاً ، ولا ينقصونه ، فإن الله لا يحب من ظلم غيره حقاً له ، أو وضع شيئاً في غير موضعه

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُ وَا فَأَعَدَّ بَهُمْ عَذَابًا شَديدًا فِي الدُّنْيَا وَا لَآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُو اوَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ آل عمران

#### ٨ – معجزة نزول المائدة

من المعجزات العظيمة التي أتى بهاعيسى عليه السلام نزول المائدة ، وسبب ذلك أن الحواريين أصحاب عيسى قالوا له : ياعيسى هل يتطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ فقال لهم : راقبوا الله

أيها القوم وخافوا أن ينزل بكم من الله عقو به على قولكم هذا، فان الله لا يعجزه شيء أراده ، وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء كفر به ، فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ يَاعِيسَى أَبْنَ مَرْ يَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَّهُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ المَائدة

قال الحواريون ؛ إنما قلنا ذلك، وسألناك أن تدعو لنا ربك، لنأ كل من المائدة، فنعلم يقينا قدرته على كلشىء، وتطمئن قلوبنا، ونستقر على وحدانيته وقدرته، ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك إنك رسول مرسل ونبي مبعوث، ونكون على نزول المائدة ممن يشهد أن الله أنزلها حجة لنفسه علينا في توحيده، وقدرته على مايشاء، ومعجزة لك على صدقك في نبوتك

﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْ كُلِّ مِنْهَا وَتَطْمَئَنَا قُلُو بُنَا وَنَعْلُمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ المائدة

فأجاب عيسى القوم إلى ماسألوه، ودعا ربه وقال: اللَّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لنتخذ يوم نزولها عيداً نعظمه نحن ومن يجيء

بعدنا ، ونعبد ربنا ونصلی له فی هذا الیوم ، کا یعمل الناس فی أعیادهم ؛ ولتکون علامة وحجة منك یارب علی عبادك فی وحدانیتك ، وفی صدقی علی أنی رسول الیهم بما أرسلتنی ، وأعطنا من عطائك و رزقك فائك یارب خیر من یعطی و برزق ، وأجود من یتفضل و یجود

﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَر يَمَ اللَّهُمُ آرَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِ نَا وَآيَةً مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ إلى المائدة

فاستجاب الله دعاء عيسى وقال: إنى منزلها عليكم أيها الحواريون فطعمكم منها، فمن يجحد بعد إنزالها عليكم، وإطعامكم منها رسالتي إليه وينكر نبوة نبيي عيسى صلى الله عليه وسلم، ويخالف طاعتي فيما أمرته ونهيته، فإنى أعذبه عذابًا لا أعذبه أحداً من العالمين، غير أهل المائدة

﴿ قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَرَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ ۚ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعَدَّ بِهُ أَعَدَّ بِهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمِينَ ﴾ المائدة

اعتراف عيسى عليه السلام بعدم اتخاذه وأمه إلهين

لما رفع الله عيسى ابن مربم إليه قالت النصارى واليهود ماقالت وزعموا أن عيسى أمرهم باتخاذه وأمه إلهين من دون الله، فسأله الله

عن قوله هذا وقال له: أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال عيسى: تنزيها لك يارب وتعظيماً أن أفعل ذلك أو أتكلم به، ليسلى أن أقول ذلك ، لأنى عبد مخلوق ، وأمى أمة لك ، فهل يكون للعبد والأمة إدعاء ربوبية ؟ إن كنت قلته فقد علمته

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وأُمِّىَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيأَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي جِنَقِ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ المائدة

ثم قال: إنك يارب لايخنى عليك ما أضمرته في نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحى ، فكيف بما قد نطقت به وأظهرته بجوارحى ؛ فلو كنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ، لكنت علمته لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به ، فكيف بما قد نطقت به ؟ وانى لا أعلم ما أخفيته عنى ، فلم تطلعنى عليه ؛ لأنى إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه ، إنك أنت العالم بخفيات الأمور ، التى لا يطلع عليها سواك ولا يعلمها غيرك

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ ﴾ المائدة

ثم قال: إِنَّى مَا قَلْتَ لَهُمْ إِلَّالَّذِي أَمْرَتَنَى بِهُ مِنْ القَوْلُ أَنْ أَقُولُهُ، وهُو

اعبدوا الله ربى وربكم، وقد كنت شاهداً عليهم،وعلى أفعالهم وأقوالهم، وأنا بين أظهرهم

فلماً قبضتنى اليك ، كنت أنت الحفيظ عليهم دونى ، وأنت تشهد على كل شيء؛ لأنه لايخنى عليك شيء لقوله تعالى :

﴿ مَاقُلْتُ لَهُمْ ۚ إِلَّا مَا أَمَر ْتَذِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ أَنْتَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَذِي كُنْتَ أَنْتَ لَوَ اللهُ وَيَهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَذِي كُنْتَ أَنْتَ لَلْ اللهُ وَيُهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَذِي كُنْتَ أَنْتَ لَلْ اللهُ وَكُنْتُ أَنْتُ لَكُنْ أَنْ فَيْ مِيدُ ﴾ المائدة

وفي هذا دليل ، على أن الله تعالى إنما عرَّفه أفعال القوم ، ومقالتهم بعد ماقبضه اليه وتوفاه

ثم قال : إِن تعذب هؤلاء الذين قالوا ذلك ، وادعوا هذا الإِدعاء ، فانهم عبادك مستسلمون لك ، لايمتنعون مما أردت بهم ، ولا يدفعون عن أنفسهم ضراً ولا أمراً تعاقبهم به؛ و إِن أردت أن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة والاسلام ، فتستر عليهم ، فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه ، لايقدر أحد يدفعه عنه ، الحكيم في هداية من هدى من خلقه الى التوبة ، وتوفيق مَن وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب هدى من خلقه الى التوبة ، وتوفيق مَن وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب المحكم في المائدة

# خاعة المسيح عليه السلام

وما قيل بشأن قتله وصلبه

سبق أن ذكرنا أن الحواريين هم أنصار وأصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ؟ أما سائر اليهود، فانهم لم يكتفوا بعدم الايمان به بل اتفقوا وعزموا على قتله كما قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام من قبل فلما استقر رأيهم على ذلك، شكوا أمره الى الوالى الموجود وقتئذ، وزينوا شكواهم بما يستدعى اهتمام الوالى بادعائهم عليه أنه يقول: انه ملك اليهود، وأنهم لايقرون بملك سوى (قيصر رومية) فأرسل الوالى جنداً لقبض على المسيح عيسى بن مريم، فلما أتوا الى بيته، ولم يبق إلاالقبض عليه ، والمسيح قد اهتم لهذا الأمر وخشى أن ينالوه بالأذى ، أنقذه الله من أيديهم وطهره منهم ، وألقي شبهه على شخص آخر، علم فيما بعد أنه تلميذه الحائن ، وعرفته الأناجيل بأنه ( يهوذا الاسخر يوطى ) الذى تواطأ مع الكهنة على الدلالة عليه بأجر

وصار بحيث ان كل من رآه لايشك في أنه يسوع ، فأخذ وصلب وقتل ونجا الله المسيح من شرهم

وقد أعلم الله تعمالي المسيح بمما سيتم ، وشاع في الناس أن يسوع

الناصرى قتل بعد أن صلب، وما قتاوه وما صلبوه؛ ولكن شبة لهم، وما قتاوه يقينا؛ بل رفعه الله اليه، وطهره من الذين كفروا، وفي ذلك قوله تعالى:

﴿ وَقُوْ لِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّةً لَهُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ أَخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِتّباعَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقْيِناً بَلْ رَفَعَهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِياً ﴾ النساء

وبعد أن رفعه الله البه أنبث الحواريون أصحابه في جهات الأرض يدعون الناس الى دينه ، وهو توحيد الله فيما يرضيه ، إلا أن الدنيا كانت مملوءة بالشرك والكفر ، فلم يستطيعوا أن يصدعوا بالأمر فظل العين العيسوى أكثر من ٣٠٠ سنة محجوبا كالأسرار ، في صدور الأحرار ، وكان أصحابه يعبدون الله تعالى سراً في مواضع أعدوها لذلك تحت الأرض أو في الكهوف والمغارات ؛ أما أمه مريم فقد عاشت بعد رفعه ست سنين، ثم توفيت وكان عمرها ٣٥ ثلاثا وخمسين عاشت بعد رفعه ست المقدس بالكنيسة المعروفة (بالجسمانية) سنة ، ودفنت ببيت المقدس بالكنيسة المعروفة (بالجسمانية) ويقال: انه حي إلى الآن ، وأنه ينزل قبل قيام الساعة و يحكم بشريعة ويقال: انه حي إلى الآن ، وأنه ينزل قبل قيام الساعة و يحكم بشريعة

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يدع كافرا حتى يسلم، ويمكث أربعين سنة، ثم يحج ويزور قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويدفن بجواره صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك الحديث الشريف الآتى:

حديث شريف ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شي ، ودينهم واحد ، وإنى أولى الناس بعيسى عليه السلام ، لأنه لم يكن بينى وبينة نبى ، ويوشك أن ينزل فيكم ويحكم حكماً عدلاً ، وأنه نازل على أمتى ، وهو خليفتى عليكم ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فانه رجل مربوع القامة ، وهو الى الحمرة والبياض ، سبط الشعر كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال ، ويسكن الروحاء حاجا معتمرا ، يقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الاسلام ، وتكون السجدة واحدة لله تعالى ، ويهلك في زمانه المسيح الدجال ، ويقتل المسجدة واحدة لله تعالى ، ويهلك في زمانه المسيح الدجال ، ويقتل الأسود مع الإبل ، والممور مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الصبيان بالحيات لايضر بعضهم بعضاً

ثم يلبث في الأرض ماشاء الله (وقيل أربعين سنة) ثم يتوفى في

المدينة و يصلى عليه المسلمون، و يدفنونه إلى جانب قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فطو بى لأ بى بكر وعمر يحشران بين نبيين

وقد بشر عيسى عليه السلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال لقومه بنى إسراءيل أن يابنى إسراءيل إنى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة التي أنزلت على موسى، وأبشركم برسول يجىء من بعدى اسمه (أحمد)

ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، وهي الدلالات التي أناه الله حججًا على نبوته قالوا: هذا سحر مبين ؛ وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِللْبِيَّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِعْرُ مُ مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِللْبِيَّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِعْرُ مُ مُبِنُ ﴾ الصف

## ٢٥ - محمل صلى الله عليه وسلم

(سيد المرسلين وخاتم النبيين)

#### خلاصة سيرته

ليس القصد بسط القول في السيرة النبوية والشائل المحمدية ، فإن لذلك كتباً كثيرة فياضة بها ، وإغما الغرض الالممام بخلاصة سيرته عليه الصلاة والسلام ، إثبات نبوته ورسالته بالآيات القرآنية، ودحض أقوال السفهاء والمشركين والمنافقين فيا يزعمونه ، وبيان بعض معجزاته وشمائله صلى الله عليه وسلم

نسبه الشريف

### ١ – من جهة أبيه

نبینا العربی، الهاشی القرشی، أكرم العرب نسباً، وأشرفهم حسباً، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (واسمه شیبة الحمد) ابن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن حكیم بن مرة بن كعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ؟ وینتهی نسبه الشریف الی اسماعیل ابن ابراهیم أبی الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ، ویدعی أ باالعرب المستعربة

وقد نظم بمضهم الجميع فقال:

«نبينا محمد قد ينتسب في قطعاً لعبدالله عبدالمطلب» «فهاشم عبد مناف فقصى كذاحكيم مرة كعبلؤى» «فغالب فهر فمالك يلي في نضر كنانة خزيمة انقل» «مدركة الياس أيضاً فمضر نزارهم معد عدنان انحصر»

## ٢ ـ من جهة أمه

وأمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم . الذي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهي من أشرف بيوت قريش

وهذا هو النسب الشريف المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين

وقال فى نسبه الامام البوصيرى رحمه الله صاحب البردة والهمزية فى مدح خير البرية المتوفى سنة ٦٩٥ ه بالاسكندرية وضريحه بها مشهور ومعروف:

«نَسَبُ تَحسبُ الْعُلَا بِحُلَاهُ ﴿ قَلَّدْتُهَا نُجُومُهَا الْجُوزَاءِ (١)»

<sup>(</sup>١) الحوزاء : اسم لبرج في الساء

«حَبَّذَا عِقدُ (السُو دَدِ (الوَفَخَارِ أَنتَ فِيه اليتيمةُ (العَصَاءُ (العَصَاءُ (العَصَاءُ الله عليه وسلم أدوار حياته صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الدور الأول (من ولادته الى النبوة) ميلاده

حملت به أمه السيدة آمنة بنت وهب فى أول رجب . و بعد شهرين من حمله توفى أبوه عبد الله فى المدينة عند أخواله بنى النجار وعمره ١٨ سنة عقب ذهابه الى تجارة فى الشام

ولما تمت مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة في دار أبي طالب في صباح يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، وقيل صباح اليوم التاسع من هذا الشهر الموافق ٢٠ ابريل سمنة ٧١٥ من ميلاد المسيح عليه السلام على ماحققه المرحوم محمود باشا الفلكي

وهذا اليوم يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل المشهورة، أى العام الذى حبس الله فيه الفيل عن دخول مكة لهدم الكعبة كما كان يقصد (أبرهة) قائد جيش النجاشي الحبشي فدمرهم الله أشنع تدمير وجعل كيدهم في تضليل، إكراما لولادته عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) العقد : الفلادة من الجوهر (٢) السودد : السيادة (٣) البتيمة : التي لاشبيه لها في جنسها (٤) العصاء : من العصمة وهي الحفظ والمنع

وقد جا، ذكر هذه القصة فى القرآن الكريم: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفَ مَأْ كُول ﴾

وقال فى حمله وولادته (حسان بن ثابت) الشاعر العظيم:
«تالله ماحملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادى»
وقال المرحوم شوقى بك فى قصيدته الشهيرة بالهمزية:

هوُلد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناه» وقد دلت الروايات الصحيحة على اتصافه صلى الله عليه وسلم حين ولادته بصفات تليق بمقامه السامى، إذ وُلد نظيفًا ليس عليه من أقذار الولادة شيء، مدهونا مكحولا، يعلوه النور والبهاء، واضعًا يديه على الأرض، رافعًا رأسه، رامقًا بطرفه الى السماء

وفى ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

«رَافعاً رأسهُ وفى ذلك الرَّفع إلى كُلِّ شُودَد إِيمَاه» «رَامقاً طُوفُهُ السَّماءَ ومَرْ مَى عَينِ مَن شَأْنُهُ العُلُو العَلَاه» أى برز عليه السلام الى هذا الوجود رافعاً رأسه، وفى ذلك الرفع الذى هو أول فعل وقع منه عليه السلام ( إِيماء ) وإشارة الى كل رفعة وسعادة . ورامقًا ببصره الى جهة العلو إِيماء الى أنه لايقصد إلَّا أعلى المراتب ، إذ مَن شأنه العلو لايقصد إلا جهاته

وتدَلَّتُ زُهْرُ النُّجُومِ إِلَيهِ فَأَضَاءَت بِضَوَمُهَا الأَرجَاء» أَى قد دنت الكواكب المضيئة يوم ولادته فأضاءت بأنوارها النواحي. والدليل على ذلك أنه روى البيهق عن فاطمة الثقفية أنها قالت لما حضرتُ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت البيت حين وضع قد امتلاً نوراً، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع على "

وروى: أن أمه صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نوراً ظهرت به قصور الشام فرأتها وهى فى مكة ؛ وهذا معنى قول البوصيرى رحمه الله «وتَرَاءَتَقُصُو رُقَيْصَر بالرُّو م يَراها مَن دَارُهُ البَطَحَاءِ»

### العجائب التي ظهرت يوم ولادته

وفى ليلة ولادته شاهد الكثيرون مايدل على شرفه وعظيم قدره من العجائب والآيات الباهرات، فلما أشرقت أنواره عليه السلام تتابعت بشائر الهاتفين بولادته، وثبت السرور بطلعته، وأشرف على السقوط (إيوان كسرى) وانشق وسقطت شرفاته، وخمدت نار فارس أى انطفأت النار التي كانوا يعبدونها ويوقدونها ألف سنة، ولم

يطفأ لها لهب؛ لأنهم كانوا مجوسًا، وكان ذلك غمًّا وبلاءً عليهم لحمود تلك النيران العظيمة ؛ وقد أدركوا أن ذلك لأمر عظيم حدث في العالم، وهو ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وكذا ظهر فى تلك الليلة جفاف عيون الفرس ؛ كأن الماء الذي كان بها فاض وأطفأ نيران بيوت الفرس

وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

« لَيَــلةُ المولد الذي كان للدِّ ين سُرور بيَومه وازدهاه »

« وتَوالَت بُشرَى الهواتف أن قَد وُلِدَ المُصطفى وحق الهناه »

« وتداعى إيوان كسرى ولَوْلًا آيةٌ مِنكَ ماتداعى البِنَاء »

« وغداً كُلُّ بيت ِ نارٍ وفيه ِ ﴿ كُرْ بَهُ مِن نُخُودِها وَبلاهِ »

« وعُيونٌ للفُرس غارت فهل كا 🔻 ن لنيرانهم بهـا إطفاء؟ »

« مَولدَكَانَ مِنهُ فَى طَالِعِ الـكُفُـرِ وَبَالَ مَعْلِيهِمُ وَوَبَاءٍ » وقد أمتازت وفازت السيدة آمنة بما لم تفز به النساء من الفخار حتى

حواء، ولذا قال البوصيري رحمه الله :

« فَهَنينًا به لِآمنة الفضلُ الذي شُرِّفت به حَوَّاه » « يَومَ نَالَت بُوضعه أَبْنَةُ وهب مِن فَخَار مَالَم تَنَكُهُ النساء »

#### الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام

لم يكن في سنة العرب أن يحتفلوا بتاريخ ميلاد أحد منهم ؛ ولم تجر بذلك سنة بين المسلمين فيا سلف ، والثابت من كتب التاريخ وغيرها أنعادة الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام من العادات المحدثة، ويقال: أن هذه العادة أحدثها (المظفر أبوسعيد) صاحب (اربل) من البلاد التابعة لولاية (الموصل) وذلك في القرن السابع من الهجرة، ثم انتشرت هذه العادة في الأقطار ، وقد فاقت مصرنا فيها جميع الأمصار وفي الزمن الغابر كان أهل مكة فيا-رواه بعض المؤرخين- يتبركون بزيارة الموضع الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ميلاده هذا وان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبدعة كا يدعى بعضهم؛ بل هو سدنة حسنة جرى عليها الخاف سنة عن الساف الصالح

والقصد من هذا الاحتفال هو أن يجعل الناس يوماً من أيام العام خالصا لتذكار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر أبناء آدم بركة على الإنسانية ، وأبقاهم في صحائف التاريخ أثراً بتلاوة الذكر الحكيم ، وقصة سيد المرسلين ، وتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين ، ولو أنصف المسلمون لجعلوا احتفالهم يوم ميلاد نبيهم أن يخرجوا الى الصحراء

بين الرمال والأحجار فيستعيدوا هنالك ذكرى النبى الأمى الأمين الذي أنشأ من قبائل العرب البدوية خير أمة أخرجت للناس، ورفع راية القرآن المنصورة مابين زمزم والحطيم

أما العادة المتبعة في الاحتفال بمولد النبي الشريف من إقامة الزينات والسرادقات، وتسيير الموكب، ودق الطبول والمزمار، والاشارات، وسماع الأغاني والاناشيد، والرقص في حلقات الذكر ؛ وإطلاق الصواريخ والاناماب النارية في الهواء، وخروج النساء المتبرجات لرؤية الاحتفال والموكب، واختلاط الرجال والشبان بالنساء والفتيات؛ كل ذلك خالف لآداب الشريعة السمحة، ومما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الابتعاد عنه

# تسميته صلى الله عليه وسلم

لما ولد عليه الصلاة والسلام أرسلت أمه السيدة آمنة لجده تبشره فأقبل مسروراً وسماًه

## « عملاً »

ولم يكن هذا الاسم شائعا من قبل عند العرب ، ولكن أراد الله أن يحقق ماذكره فى الكتبالتيجات بها الأنبياء ، كالتوراة والانجيل فألهم جده أن يسميه بذلك انفاذاً لأمره

### رَضَاعه وفطامه وماحصل فيهما من المعجزات

أرضعته أمه السيدة آمنة نحو ثلاثة أيام ثم ( ثويبة ) مولاة عه أبي لهب، ثم ( حليمة السعدية ) التي اختارها جده عبد المطلب مرضعة له ، وهي من قبيلة هوازن المشهورة في العرب بالعراقة وكال الشرف ، واسم زوجها ( أبو كبشة ) وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينا يريدون الاستهزاء به فيقولون : • هذا ابن أبي كبشة » يكلم من السماء ، فأخذته حليمة السعدية ورجعت به الى قبيلتها و بتى عندها الى الفطام و بعده بسنتين أيضاً

وفى ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

« واذا سَخَّر الإله أناسًا لِسَعيد فإنَّهُم سُعداءُ »

وقد ظهرت في زمان رضاعه أشياء شبيهة بالمعجزات لايستطاع إخفاؤها وكتمانها عن الأبصار، اذ امتنعت عن رضاعه المرضعات وأعرض عنه ليتمه وقلن: إنما تركناه لأننا نبغى المعروف والحير من أباء الرُّضعاء، وأما الأم والجد فليسا كذلك. وقد أتته حليمة السعدية وكانت فقيرة، ولا يرضى أحد من الأهالى أن يعطيها ابنه لارضاعه لأن الفقر يستلزم قلة اللا كل وهو يستلزم قلة اللبن المضر بالرضيع عادة، فأرضعت النبي عليه السلام لبانها، و بسبب هذا الارضاع لهذا المولود

السعيد المحمود، درَّ عليها وبنيها الشياه من الغنم ألبانها وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع، وبعد أن كانت هذه الشياه هزيلات لالبن فيها أصلاً، فببركته عليه السلام استحالت حالها فى أقرب وقت وليس بها هزال، وكثر مرعى الدواب عند حليمة بعد يبس الأرض من الكلاً والزرع، وذلك بسبب أنها ترضع النبي عليه السلام بلبنها، ولائن البركة والرحمة تحلان حيث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وفى ذلك يقول الامام البوصيرى رحمة الله:

«و بَدَتْ في رَضَاعه مُعجزاتٌ ليس فيها عَن العُيُون حَمَاهِ»

«إِذ أَبَتهُ لِيُعهِ مُرضِعاتٌ قلن مَافي اليَتيم عَنَّا عَنَاهِ»

«فَا تَتهُ مِن آل سَعْد فتاةٌ قد أَبَتْها لِفَةَرها الرُّضَعَاهِ»

«أَرضَعته لبانها قَدَقتها وَبَنيها أَلْبَانَهُنَ الشَّاهِ»

«أَصْبَحَتْ شُوِّلًا عَجَافًا وأمست مَابها شَائِلٌ ولا عَجْفَاهِ»

«أَخْصَبَ العيشُ عندها بَعد عَل إِذ غَدَا للنبي منها غذاهِ»

و بعد أن انتهت مدة رضاعه لبلوغه سنتين أتت به جده عبد المطلب وقد أصابها من أجل فطامه التألم الشديد لما شاهدت من توالى الخيرات وتتابع البركات بسبب إقامته عندها

«وأَتَت جَـدَّه وقد فَصَاته وما مِن فصاله البُرَحاد»

#### حادثة شق الصدر

وحصل له عليه الصلاة والسلام حادثة مهمة وهي شق الصدر واخراج حظ الشيطان منه ، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته الى أمه وجده وحدثتهما قائلة :

بینها هو علیه الصلاة والسلام و إخوته ( أولادها ) فی بَهم لنا خلف بیوتنا إذ أتی أخوه یعدو فقال لی ولاً بیه : ذاك أخی القرشی قد أخذه رجلان علیهما ثیاب بیض فاضجعاه فشقا بطنه فهما یسوطانه ( یحرکانه بسوط ) فحرجت أنا وأبوه فوجدناه ممتقعا لونه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مَالاَكَ یابنی ؟ فقال : جاءنی رجلان علیهما ثیاب بیض فقال أحدهما لصاحبه : أهو هذا ؟ قال : نعم . فأقبلا یبتدرانی فاضجعانی فشقا بطنی فالتمسا فیه شیئا فأخذاه وطرحاه ولا أدری ماهو ؟

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله :

«إِذَ أَحَاطَتْ بِهِ مَلائكُةِ اللَّهِ اللَّهِ فَظَنَّتْ بِأَنَّهِم قُرْناهِ»

«وَرَأَى وَجْدَها به ومن الوجه لِي لَهِيبُ تُصْلَى به الأَحْشَاهِ»

«فَارَقَتُهُ كُرها وكان لَدَيْها مِ ثَاوِيًا لاَيْمَلُ منه الثَّواهِ»

«شُقَّ عن قلبه وأُخر جَ منه مُضغة عند غسله سَوْداهِ»

وقد أعاد جبريل عليه السلام ذلك الشق الى ماكان عليه بامرار مالم يده على محله فالتأم، ثم أودع فيه من الايمان والحكمة والأسرار مالم ينشر وما لم تحط به أحبار ؛ لا نه لايملمه إلا الله تعالى ؛ ثم وضع الخاتم بين كتفيه، ولم يكن الخاتم لنبى قبله وفى ذلك قول البوصيرى رحمه الله :

«خَتَمَته يُمِنى الأمين وقد أو رع مَالم تُدَع لَهُ أَنْبَاهِ» «صَان أسرارهُ الخِتامُ فلا الْفَصَاهِ»

#### وفاة والدته وكفالة جده وعمه له

لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم أربع سنين قامت والدته بحضانته ثم أخذته وتوجهت به الى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار و بينها هى عائدة أدركتها الوفاة فى الطريق فماتت (بالأبواء) وهى أقرب الى المدينة ، فحضنته (أم أيمن) وهى جارية ورثها عن أبيه تسمى (بركة الحبشية) وكفله جده عبد المطلب فكان يرق له ، ويعطف عليه أكثر من أولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجابة الدالة على أنه سيكون له شأن عظيم فى المستقبل ، ولذا كان يكرمه غاية الإكرام ، ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفى بعد ثمانى سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكفله عمه أبو طالب شقيق أبيه

أحسن كفالة ، وكان شهماً كريماً سمحاً جواداً ، لكنه كان فقيراً لايملك كفاف أهله ، فحسنت حاله وصلح رزقه ، وكانت كفالته لابن أخيه خيراً و بركة عليه وعلى أولاده

ولقد اعتنى بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم عناية كبرى حتى قدمه على أولاده فى كل شيء عملا بوصية أبيه عبد المطلب له حيث قال فيها :

« أوصى أباطالب بَعدى بذى رحم ( محمد ) وهو فى الناس محمود » « فاحذ رعليه شرار الناس كلهم والحاسدين فان الخير محسود » ولذا كان به رحياً وعليه غيوراً لأنه رآه بعيداً عن كل شائبة نقص ولهو مما تميل اليه الأطفال عادة

وكان محمد صلى الله عليه وسلم فى مدة كفالة عمه مثال القناعه والبعد عن السفاسف وصغار الأمور التى يشتغل بها الأطفال فكان اذا حضر الأكل أقبل عليه الأولاد يختطفونه وهو قانع بما يسره الله له

### نشأته وكسبه من يده وثمرة عمله

نشأ صلى الله عليه وسلم فى قومه يتياً فقيراً ومات والده فى سن الشباب . ولم يترك له مالاً سوى خمسة جمال وبضع نعاج وكان صلى الله عليه وسلم قد ألف رعى الغنم مع إخوته فى الرضاع فصار يرعى لأهل مكة

عَنَى مهم فيتوافر لكافله أبي طالب ما يأخذ من ذلك من أجر ؛ ولذا كان مثال الزهد والقناعة والرأفة والرحمة

ولما شبَّ عليه السلام كان يتجر مع شريك له يدعى ( السائب ) ويأكل من ثمرة عمله وكسبه، وقد اشتهر بالصدق والأمانة فى تجارته والإخلاص فى عمله

تأديب الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه

قد أدبه الله تعالى أدبًا لم يفز به غيره من اليتامى الذين قلَّ مالهم ومال القوّام عليهم، مع كونه بين أثراب من نبت الجاهلية، وعُشْرًا، من حلفاء الوثنية، ولم يكن له أسناذ يهذبه، ولا مثقف يؤدبه، وإنما هى عناية الله تحفظه وترعاه؛ وقد حدث عن نفسه قائلا:

« أدبني ربي فأحسز تأديبي »

فاكتهل صلى الله عليه وسلم وهوعلى أتم ماتتزكى به روح، وأكل ماتتحلى به نفس، من جميــل الصفات، وحميد الحنصال، وقد قال فى شأنه البوصيرى رحمه الله:

« كَمَاكَ بِالعَلَمْ فَي الأُمِيِّ مُعجزةً عَلَى الجَاهلية والتأديبِ فِي النُّيْمُ» رحلته الأولى الى الشام

لما بلغ سنه علیــه السلام اثنتی عشرة سنة أراد عمه وکفیله أبو ( م – ۱۲ – نی ) طالب السفر بتجارة الى الشام فاستعظم الرسول صلى الله عليــه وسلم فراقه فَرَق له وأخذه معه ( وهذه هي الرحلة الأولى ) ولم يمكثوا فيها الله قليلا وكان معهما أبو بكر الصديق رضى الله عنه

وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب (بُصْرَى) قرية على الحدود بين بلاد الشام و بلاد العرب ( بحيرا الراهب ) فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة ، من بعث نبى من العرب في هذا الزمن ؟ فقالوا : إنه لم يظهر للآن

وهدنده العبارة كثيراً ماكان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل مبعث الرسول

ويقول الله تعالى في ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ البقرة

وقد عرفه (بحيرا) بعلامات النبوة وتحققها وقال :سيكون لهذا الغلام شأن عظيم وسيبعثه الله رحمة للعالمين ، وناشد عمه أن يرده الى مكة خوفًا عليه من اليهود والنصارى ، فرجع ورجع معه أبو بكر ورودهم (بحيرا) شيئًا من الزبيب والكعك

#### حرب الفجار

لما بلغ سنه عليه السلام عشرين سنة حضر حرب الفجار، وهي حرب كانت بين قريش وحلفائها، و بين قيس وحلفائها، في موضع يسمى ( نخلة ) بين مكة والطائف، وكان يجمع السهام لاعمامه فيها و يرمى معهم، فكلًّل الله عملهم بالنصر على أعدائهم الذين انتهكوا إذ ذاك حرمات البيت المعظم عند جميع العرب، ولوقوعه في الشهر الحرام ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمى ( يوم الفجار ) وكانت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها وانتهت بالصلح، وألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم الضلالات بانتشار نور الاسلام بينهم بَعْدُ

### رحلته الثانية الى الشام.

لما بلغ سنه عليـه السلام خساً وعشرين سنة سافر الى الشام اللمرة الثانية

وذلك أن خديجة بنتخويلدالأسدية ( من بنى أسد بن عبدالعزى ابن قصى )كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال فى مالها، وتضاربهم فيه

فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة ، وصدق الحديث ، مالم تعرفه في غيره ، حتى سمّاه قومه الأمين ، استأجرته ليخرج في مالها الى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره فسافر على بركة الله مع غلامها (مَيْسَرَة) وكانت تظله الغامة في اليوم الصائف ، لايشترك معه أحد من القافلة ، كما روى ذلك (ميسرة) فعرفه الراهب ( نسطورا ) وقال : هذا خاتم النبيين ، ليتني أدركه حين يؤمر بالخروج

ثم حضروا سوق (بُصْرَى) وباعوا واشتروا، فربحوا ربحًا عظياً وحقق الله ما امتن به عليه بقوله :

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآ وَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلا

#### زواجه من خديجة

لما عاد عليه السلام مع (ميسرة) من الشام وقدما مكة ورأت السيدة خدمجة ربحها العظيم وتحققت أمانته وصدقه، وشاهدت بعض علامات النبوة عليه، وأخبرها غلامها (ميسرة) بكلام الراهب و بما رآه بنفسه من ظلة الغامة له ، بعثها ذلك الى التزوج به

وفى ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

«وَرَأْتُهُ خديجةٌ والتَّق والزُّ هدُ فيه سَحيَّةٌ والحَيَاهِ» « وأَتاها أنَّ الغمامة والسَّرْ حَ أَظَلَّتُهُ / مِنهُما أَفْياءُ » «وأُحاديثُ أنَّ وعد رسول اللُّــة بالبَعث حان مِنه الوَفَاءُ» «فَدَعَتهُ الى الزواج وَمَا أحسَنَ مَايَبلُغُ المُني الأَذ كِياءُ» وأرسلت اليه تخطبه لنفسها ، وكانسنها نحو الأربعين ، وسنَّه خسا وعشرين سنة ، وكانت من أفضل قريش حسبًا ونسبًا، وأوسعهم مالاً وثروةً ، وكم من عظيم خطبها و بذل لها الأموال الطائلة فأبت؛ ولكن لما خطبها أبوطالب لمحمد صلى الله عليه وسلمأجابت، لما توسمته فيه من التقوى والزهد والحياء والخسير والبركة ، فتزوجها عليــه الصــلاة والسلام بعد (أبي هاله ) المتوفى عنها وعن ولدها (هند ) الذي هو ربيب المصطفى ؛ ولم يتزوج غيرها حتى توفيت ، فتزوج بعدها عائشة أم المؤمنين

وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها طول عمره بكل خير حتى كانت السيدة عائشة تغار منها ولم ترها، قالت من حديث لها: فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت له صلى الله عليه وسلم: هلكانت إلاً عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها ؟ فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال:

« لاوالله ماأبدلني خيراً منها: آمنت بي إِذ كفر الناس ، وصدقتني إِذ كذبني الناس ، وواستنى في مالها إِذ حرمنى الناس ، ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء » رواه مسلم

#### بناء البيت الحرام

لما بلغ عايه الصلاة والسلام خمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف فصدع حدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها من قبل فشرعت قريش في بناء الكعبة

وأعدوا لذلك النفقة اللازمة وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فيمن يحمل الحجارة من أشراف مكة

وعندما أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه اختلفوا وتنافسوا تنافساً شديداً كاد تكون عاقبته الحرب لولا أن (أبا أمية بن المغيرة المخزومي) عم خالد بن الوليد الذي كان أكبرهم سناً قال: لاتختلفوا، وحكموا بينكم من ترضون بحكمه

فقالوا : نكل الأمر لأول داخل من باب (بني شيبة) فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام فاطمأن الجميع له لما يعهدون فيه من الأمانة ، وصدق الحديث، وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد ؛ لأنهم كانوا يتحاكمون اليه إذ كان لايدارى ولا يمارى

فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال: لتأخذكل قبيلة بناحية من الثوب ؟ ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا الى موضعه ، فأخذه عليه السلام ووضعه فيه بيده الشريفة ، وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيراً ما يكون أمثالها سبباً في انتشار حروب هائلة طاحنة بين العرب

ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا ، لأن البيت الحرام قبلة العرب ، وكعبتهم التى يحجون اليها ، فكل عمل فيه يعظم به الفخر والسيادة ، ومن المعلوم أنه أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم ؛ قال تعالى :

﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِعا لَمَنَ فِيهِ آيَاتَ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ آل عمران ولقد امنن الله عليهم بذلك في تنزيله بقوله :
﴿ أُولَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ العنكبوت العنكبوت

#### سيرته في قومه قبل البعثة

كان عليه السلام أحسن قومه خُلقًا ، وأصدقهم حديثًا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال ، حتى كان أفضل قومه مُروءة ، وأكرمهم مخالطة ، وخديرهم جوارًا ، وأكثرهم حلمًا، حتى شهد له بذلك ألد أعدائه (النضر بن الحارث) من بني عبدالدار حيث يقول :

قد كان محمد فيكم غلامًا حدثًا، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثًا ، • وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر ، لا والله ماهو بساحر

### بُعْضه للوثنية من أول حياته

قد حفظه الله فى صغره من أعمال الجاهلية ، و بُغضت اليه الأوثان بغضًا شديداً حتى ماكان يحضر لها احتفالًا ولاعيداً مما يقوم به عبّادها ، ولم يسجد للأصنام ، وكان يقول عليه السلام :

لما نشأت بُنتَضت الى الأوثان، وبُعَض الى الشعر، ولم أهم الشيء مما كانت الجاهلية تفعله

وكان عليه السلام لايأكل مما كان يذبح على النُّصب (وهي

حجارة تنصب تصب عليها دماء الذبائح وتعبد ) وحرم على نفسه شرب الحمر مع شيوعه في قومه شيوعًا عظمًا

وذلك كله من الصفات التي يحلى بها الله أنبياء، ليكونوا على تمام. الاستعداد لتلقى وحيه ، فهم معصومون من الأدناس والأرجاس، قبل. النبوة و بعدها

# تعبده صلى الله عليه وسلم

لما بلغ عليه السلام ثمانياً وثلاثين سنة كان « صلى الله عليه وسلم » يرى الضوء والنور ، و يسمع صوت النداء ولا يرى أحداً ، وحبب اليه الخلاء للعبادة والتفكر

فكان صلى الله عليه وسلم معتاداً العبادة، والابتعاد عن الناس ، وذلك شأن الكرام الذين لايألفون إلا مايناسب كرمهم ، فكان يخلو بغار (حِراء) جبل قريب من مكة فيتعبد فيه الليالى ذوات العدد ، فتارة عشر ليال ، وتارة أكثر ، يأخذ لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى بيته فتزود لمثلها

وكأن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه ذلك لتصفونفسه، ويتوجه روحه الشريف الى عالم غير عالم المادة ، ويستعد لما سيكرمه الله به من تلقى وحيه ، وانقاذ خلقه مماكان فيه مثل قومه من الشرور والآثام وعبادة الأصنام

وفى ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

«أَلِفَ النَّسْكَ والعِبادَة والخُلْبِ وَ عَلْلًا وهُ كَذَاالنَّجِباءُ » «و إذا حلَّت الهداية تَلْبًا ﴿ نَشِطَتْ فِي العبادة الأعضاءُ »

## ١ - تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التى تناسب أهل ذاك الزمن، ونوَّ وفيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم، فما جاء فيها تبشيراً برسول الله الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام:

« وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامى فى فه، و يكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمى فأنا الذي أنتق منه ، فأما الذبي الذي يجترىء على بالكبرياء و يتكلم باسمى بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل ، و إذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهده علامتك ، ان ماقاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لاتخشاه »

٢ - تبشير الأنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم

بشر عيسى عليــه السلام قومه فى الانجيل ( بالفار قليط ) ومعناه

قريب من محمد أوأحمد ويصدقه في القرآن قوله تعالى في سورةالصف: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ \* مُصَدِّقًا لِكَ بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ وسبق ذكرها فى ختام قصة سيدنا عيسى وقد وصف المسيح عليهالسلام هذا ( الفار قليط ) بأوصافلاتنطبق إِلَّا عَلَى نَبِينَا عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَقَالَ : انه يُوبِخُ العَالَمُ عَلَى خَطَّيْتُهُ ه ويعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنــده بل يتكلم بكل مايسمع ؛ وهذا ماورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾ النجم ٧ - الدور الثاني (من النبوة الي الهجرة) نزول الوحى على محمد صلى الله عليه وسلم

لما بلغ عليه السلام سن الكال وهوأر بعون سنة أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيراً ليخرجهم من ظلمات الجهالة الى نور العلم والعرفان ، وكان ذلك فى أول فبراير سنة ١٠٠ من ميلاد المسيح عليه السلام كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي ونزل عليه الوحيُ كما سيأتي :

وبدء النبوة

### كيفكان بدء الوحى ؟ (كما ذكر في البخاري)

سأل الحرث بن هشام رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحيانًا يأتيني مثل صَلْصَلَة الجرس وهو أشدُّه على فيفصم عنى ، وقد وَعَيتُ عنه ماقال : وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول

قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته يَنزِل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيَفصِم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

وقالت عائشة أم المؤمنين: أول مابدى، به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرُّؤيا الصالحة فى النوم، فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، وكان يخلو بغار (حِراء) فيتحنَّثُ فيه، وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله وكان يتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتز ودلمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار (حِراء)

فجاءه الملك فقال: أقرأ. قال: ما أنا بقارئ . قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: أقرأ . قلت: ما أنا بقارئ . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: أقرأ . فقلت

ما أنا بقارئ ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلني فقال :

﴿ أَقْرَأً بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَقرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَهُ ﴾ (١)

فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ، فدخل على (خديجة بنت خويلا) رضى الله عنها فقال : زملونى ، زملونى ، فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلاَّ والله مايخزيك الله أبداً ، إنك لتصلُ الرَّحم ، وتحملُ الكلَّ ، وتكسبُ المعدوم ، وتقرى الضيَّف ، وتعين على نوائب الحق

فانطلقت به خدیجة حتی أتت به ( ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی ) ابن عم خدیجة ، وكان امراً تنصر فی الجاهلیة ، وكان يكتب، يكتب الكتاب العبرانی فیكتب من الانجیل بالعبرانیة ماشا الله أن يكتب، وكان شیخا كبیراً قد عمی ، فقالت له خدیجة : یا بن عم اسمع من ابن أخی ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلی أخیك ، فقال له ورقة : یا بن أخی ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلی

<sup>(</sup>۱) وحدث التاريخ بأن مجىء الملك اليه صلى الله عليه وسلم كان فى يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الحادية والأربعين من مولده ، وكذلك فى مثل هذا اليوم وقعة بدر وسمى يوم الفرقان، إقرأ : «وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان » فما ذكر فى التاريخ استنبطه بعض أهل العلم من هذه الآية

الله عليه وسلم خبر مارأى . فقال له ورقة : هذا الناموس ( الشريعة ) الذى أَنْزَلَ الله على موسى ياليتنى فيها جذعًا ( شابًا جلداً )ياليتنى أكون حيًّا إذ يُخرجك قَومُك

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ُنخرجيَّ هم ؟ قال: نعم . لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إِلَّا عُودى ، و إِن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً ، ثم لم ينشب ورقة أن توفى

#### فترة الوحي

فتر الوحى مدة لم يتفق عليها المؤرخون وأرجح أقوالهم فيها أر بعون يومًا ليشتد شوق الرسول للوحى ، وقد كان ، فان الحال اشتدت به عليه السلام حتى صار كلا أتى ذروة جبل بداله أن يرمى نفسه منها حذراً من قطيعة الله بعد أن أراه نعمته الكبرى وهى اختياره لأن يكون واسطة بينه و بين خلقه ، فيتبدى له الملك قائلا : أنت رسول الله حقًا ليطمئن خاطره ، و يرجع عما عزم عليه ، حتى أراد الله أن يظهر للوجود نو رالدين فعاد اليه الوحى

#### عود الوحي

عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال في حديثه : بينها أنا أمشى إذ سمعت صوتًا من السما فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جانى بحِراء

جالس على كرسى بين السماء والأرض فرُعبتُ منه فَرَجَعتُ فقلت : زملوني ؛ فأنزل الله تعالى

﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّرُّرُ فَمُ فَأَ نَذِرْ ﴾ أى حذر الناس من عذاب الله ان لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ أى لاتشرك مع ربك فى ذلك غيره ﴿ وَثَبَابُكَ فَطَهَّرْ ﴾ لتكون مستعداً للوقوف بين يدى الله ، إذ لايليق بالمؤمن أن يكون نجساً مستقذراً ﴿ وَالرَّجْزَ فَا هُنجُوْ ﴾ أى اهجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطبع الله وتنفذ أمره ﴿ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكُمْرُ ﴾ أى لاتهب أحداً هبة وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب له أكثر مما وهبك ، فهذا ليس من تطمع أن تستعيض من الموهوب له أكثر مما وهبك ، فهذا ليس من شأن الكرام ﴿ وَلِرَ بِلَّكَ فَا صُبِرْ ﴾ أى اصبر على ماسيلحقك من أذى قومك حينا تدعوهم إلى توحيد الله ، فحمى الوحى وتتابع

### الرد على منكر الوحي مناماً

وقد قال المرحوم البوصيري لمن ينكر الوحي :

«لاَ تُسَكِر الوَحْىَ مِنْ رُوْباهُ إِنَّ لِهَ قَلْبًا إِذَا نَامَتَ العَيْنَانَ لَمْ يَنَمِ »
«وذَاكُ حَيْنَ بِلُوعَ مِن نُبُوَّتُهُ فَلَيْسَ يُنْكَرَ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمٍ »
«تَبَارَكَ اللهُ مَاوَحَى مَكْنَسَبِ ولا نبى على غيب بمُتَّهِمٍ »

أى لاتنكر أيها المعاند وقوع الوحى اليه صلى الله عليه وسلم فى منامه غإنه إذا نامت عيناه فلا ينام قلبه ، كما صح فى حديث الصحيحين عنه أنه قال : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي

ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة ، وذلك على رأس أر بعين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم، وهذا الزمان لاتنكر فيه رؤيا محتلم الوحى فى قومه

وليس الوحى مُكتسبًا لنبي من الأنبياء ، وليس نبي بمُتهم فيما يخبر به عن غيب ، فان جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم) معصومون من الزلل

### إثبات الوحى المحمدي

مما يؤيد ويثبت نزول الوحى على محمد صلى الله عليه وسلم فى بدء نبوته ماجاء فى القرآن الكريم وهو القول الفصل القطعى الذى لاينهض لمعارضته أحد، قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ 'بِكَلِّهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَايَشَاهِ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٍ . وَكَذَلِكَ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَايَشَاهِ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٍ . وَكَذَلِكَ أَوْ يَمْنَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْكِتَابُ وَلاَ اللّهِ عَلَىٰ وَلَكَ مَا نُوراً نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاهِ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ اللّهِ عَلَىٰ وَلَكَ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ

لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ صِرَاطِ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ ﴿ الشورى

أى ما كان لانسانأن يكلمه الله كما يكلم بعضكم بعضا بكلام مسموع من طريق التموجات الهوائية ، بل يكلمه وحيًا، أى من طريق الوحى، بأن يلقى فى قلبه مايشاء القاءه اليه، أو أن يكلمه من وراء حجاب أو يرسل له ملكا يبلغه مراده، لأنه متعال عن صفات المخلوقين ، حكيم يفعل بعقتضى الحكمة ، فيؤدى مراده على أحكم الأسالب، وكذلك فعلنا معك يامحمد فأوحينا اليك قرآنا من أمرنا هو بمثابة الروح تحيا به القلوب ما كنت تدرى يامحمد ما الكتاب ؟ وما الايمان ؟ ولكن جعلناه نورا من من نشاء من عبادنا، وانك لتهدى الى طريق قوم، طريق الله نهدى به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدى الى طريق قوم، طريق الله ترجم أمور العالم بارتفاع الوسائط والتعلقات

ثم قال في سورة أخرى :

أى ما كنت ترجو ولا تؤمل يا محمد أن يلقي اليك الكتاب من وحى ربك فتكون نبيًا رسولا؛ ولكنه أُلقى اليك رحمة من ربك وفضلا عليك وعلى عباده ، فلا تكونن معينًا للكافرين، ولا يمنعك الكفاريا محمد من تلاوة آيات الله، والعمل بها بعد إذ أنزلت اليك، وادع الى عبادة ربك وتوحيده ، ولا تكونن من المشركين به

يان أن الوحى لم يكن قاصراً على مُحمد، بل كان للأنبياء عامَّةً

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد: يامحمد، إنا أوحينا اليك،أى أنزلنا اليك بالنبوة ،كما أوحينا إلى النبيين الذين تقدموك، وهم نوح، وابراهيم واسماعيل ، واسحق ،و يعقوب، والائسباط ، وعيسى، وأيوب، ويونس وهارون، وسليان ، وآتينا داود الكتاب ( المسمى زبورا )

وقد أرسلنا الى الأمهرسلا آخرين غير من ذكرنا، منهم مَن أخبرناك عنهم، ومنهم من لم نخبرك عنهم، وكلم الله موسى تكلياً أى وخاطب الله موسى بكلامه خطابا

وجميع هؤلا، الرسل جاءوا مبشرين للذين آمنوا بالله ورسله بالجنة، ومنذرين للكافرين بالله ورسله بالنار ،لئلا يكون للناس على الله حجة فيقولون : لو كنت أرسلت الينا رسولا لآمنا ؛ وكان الله عزيزاً حكياً، أى لم يزل ذاعزة في انتقامه ممن خالفه وعصاه ،حكياً في تدبير أموره

وذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نَوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَعُيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونَسَلاً لَمْ فَقَصْصَهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلاً لَمْ فَصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلاً لَمْ فَصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلاً لَمْ فَصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلاً لَمْ فَصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلاً لَمْ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاً يَكُونَ وَكَالَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ وكَانَ الله عَزيزًا حَكِيماً ﴾ النساء النساء النساء النساء

الآيات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم و إثبات رسالته ودعوته للناس عامة

إن الأدلة القاطعة، والحجج البالغة ،على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، و إثبات رسالته، ودعوته عامة للناس، هي واضحة جلية في القرآن الكريم ، وهي كثيرة جداً و يكني أن نذكر منها بعض الآيات الآتية مع شرح كل آية منها:

١ = ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولَ اللهِ
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيماً ﴾ الأحزاب

يقول الله تعالى ذكره: أيها الناس، ما كان محمد أباأحد من رجال كم ولكنه رسول الله، وخاتم النبيين ،الذي ختم النبوة به، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة ، وكان الله بكل شيء من أعالكم ذا علم لا يخفى عليه شيء منها

٢ - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَـذِيراً وَلَـكِنَّ أَ كُثْرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ سبأ

يقول الله تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك (قريش) خاصَّة؛ ولكنا أرسلناك للناس عامَّة، العرب منهم والعجم، والأحمر والأسود، بشيراً تبشر بالثواب وحسن الجزاء من أطاعك، ونذيراً تنذر العقاب وسوء العذاب من كذبك؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جمع البشر

٣ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذ يرَّالِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُو لِهِ وَتَمَـزَّزُوهُ وَتُوَقِّرُ وَهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلاً ﴾ الفتح

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك بما أجابوك، فيا دعوتهم اليه مما أرسلتك به اليهم من شريعة، ومبشراً لهم بالجنة إذا أجابوك إلى ما دعوتهم

إليه من الدين القيم ، ونذيراً لهم تنذرهم بعذاب الله إن هم أعرضوا وتولوا عما جئتم به من عند ربك ؛ وأنتم أيها الناس قد أرسلنا إليكم هذا الرسول الكريم لتؤمنوا بالله ورسوله ، إولتطيعوا الله ، وتوقروه وتعظموه وتصلوا له بالغدوات والعشيات ، أى في الصباح والمساء

٤ - ﴿ يَأْ يُهَا النَّهِ يَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِياً اللهِ فَضْلاً إِلَى اللهِ بَإِذْ بهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيرًا وَلاَ تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَبِيرًا وَلاَ تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَنِيرًا وَلاَ تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَنِيرًا وَلاَ عَلَى اللهِ وَكِيلًا ﴾ الأحزاب

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يامحمد إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ، بابلاغك إياهم ما أرسلناك به من الشريعة والدين ، ومبشراً لهم بالجنة إن هم صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ، ونذيراً لهم بالنار أن يدخلوها فيعذبوابها إن هم كذبوك وخالفوا ماجئتهم به من عند الله، وداعياً إلى توحيد الله، و إقرار الألوهية له، و إخلاص الطاعة لوجهه، دون كل من سواه من الآلهة والأوثان ، كل ذلك بأمره إياك ، وسراجاً منيراً، وضياء لخلقه يستضيئون بالنور الذي آتيتهم به من عند الله

و بشريا محمد أهل الإيمان بالله بأن لهم من الله ثوابًا عظيمًا وفضلاً

كبيراً على طاعتهم إياه، ولاتطع قول كافر ولا منافق، فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في تبليغ رسالات الله إلى من أرسلك بها إليه من خلقه، وأعرض عن أذاهم لك، واصبرعليه، ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر، الله في عباده، والتعود لما كلفك به، وفوض إلى الله أمورك، وثق بأنه يكفيك جميع من دونه، حتى يأتيك أمره وقضاؤه، وحسبك بالله وكيلاً وقياً بأمورك، وحافظاً لك من أذى أعدائك

٥ - ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِاللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا اللّهِ وَكُفّى بِاللهِ شَهِيدًا نَحَمَدُ وَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى اللّهِ وَرَضُوانَا سِيمَاهُم فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلُهُم فِي اللّهِ وَرِضُوانَا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلُهُم فِي اللّهِ وَرَضُوانَا سِيمَاهُم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَا رَرَهُ فَا سُتَغَلَظَ اللّه وَرَضُوانَا سِيمَاهُم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَا رَرَهُ فَا سُتَغَلَظ اللّه وَرَضُوانَا سَيمَاهُم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَاللّهُ فَا رَرَهُ فَا سُتَغَلَظ اللّه وَلَا اللّه تَعلَى الله اللّه اللّه تعلى ذكره : هو الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح، ودين الحق، وهو الاسلام الذي أرسله داعيا خلقه وسلم بالبيان الواضح، ودين الحق، وهو الاسلام الذي أرسله داعيا خلقه الله ليظهره على سائر الأديان ،ليبطل به الملل كلها،حتى لا يكون دين سواه، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم ليقتل المسيح سواه، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم ليقتل المسيح سواه، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم ليقتل المسيح

الدجال، فحينئذ يبطل الأديان كلها، غيردين الله الذي بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم، ويظهر الاسلام على الأديان كلها، وأشهدك يا محمد على ذلك وحسبك بالله شاهداً

ويقول الله تعالى ذكره: محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه أشداء على الكفار ، غليظة عليهم قلوبهم ، قليلة بهم رحمتهم ، رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض الينة أنفسهم، هينة عليهم ، تراهم ركمًا أحيانا لله في صلاتهم ، سجداً أحيانا ، يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ، فيدخله جنته ، وعلامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم

وهذه الصفة التي وصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين معه ،وهي أيضًا صفتهم في التوراة وفي الانجيل ، صفة زرع أخرج نباته ثم يكثر و ينمو، فهم كذلك حينًا دخلوا في الإسلام كانوا قليلي العدد، ثم أخذوا يتزايدون، و يدخلون في دين الله أفواجًا، جماعة بعد جماعة، حتى كثر عددهم ، ليغيظ الله بهم الكفار ، كما أن الزرع يبتدي -قليلا صعيفًا ثم يقوى و يغلظ ، و يستقيم في عوده ، فيعجب الزارع

بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحده ،ثم اجتمع إليه ناس قليلون يؤمنون به، ثم يكون القليل بعد ذلك كثيراً ،و يستغلظون ليغيظ بهم الكفار

وقد وعد الله الذين آمنوا ، وصدقوا اللهورسوله ، وعملوا بماأمرهم به الله من فرائضه التي أوجبها عليهم، عفواً ومغفرة عما مضى من سالف ذنو بهم ،وسي أعمالهم ، ووعدهم ثواباً جزيلاً ، وذلك هو الجنة

# الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله

أمر الله تمالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابلاغ قومه واليهود والنصارى من أهل الكتاب ما أنزل اليه من ربه قائلا له : يامحمد بلِّغ ما أنزل اليك من ربك، فان تركت ذلك ولم تفعل وكتمت شيئًا من الرسالة كنت كأنك لم تبلغها

ثم آمنه وطأنه على حياته وقال له : لاتخف على حياتك من مواجهة هؤلاء القوم بما ينكرونه، فان الله حافظك وعاصمك من إيذائهم ، وان الله لايوفق للرشد من حاد عن طريق الحق ، وجحد ماجئته به من عند الله ، ولم ينته إلى أمر الله وطاعته ، وذلك قوله تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَعُلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ آلَ المائدة

ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واتبع يامحمد ما أنزل

اليك من كتاب ربك ، واستمر عل تلاوته ، واتباع مافيه من أمر الله وتهيه ، والعمل بحلاله وترك حرامه ، واعلم بأنه لامغير ولامبدل لكلماته التي أنزلها عليك ، وأنت يامحمد لن تجد من دون الله ملجأ؛ لأن قدرة الله محيطة بك، وبجميع خلقه ،لايقدر أحدعلى الهرب من أمر ربه وذلك قوله تعالى :

﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ الكهف

ثم أمره بالتقوى والطاعة ، بأداء فرائضه وواجب حقوقه ، والانتهاء عن محارمه ، وعدم مجاوزة حدوده ، وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين الذين يظهرون الايمان بالله وهم أشد أعداء الله ، وأعداء رسوله ، والله عليم بما تكنه ففوسهم ، وما تنطوى عليه أخلاقهم ، حكيم في تدبير أمره على جميع خلقه

كَا أَنه أَمْرَهُ بِاتْبَاعُ مَا أُوحَاهُ إِلَيْهُ مِن القَرْآنُ ، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي ، والله خبير بأمور عباده لايخني عليه شيء منها ، وهو مجازيهم عليها بما وعدهم من الثواب والعقاب ؛ وذلك قوله تعالى : ﴿ يَا تُبُهَا النَّهِيُّ أُتَقِ اللهُ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ والْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيماً حَكِيماً وَأُتَبِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ إِنَّ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيماً حَكِيماً وَأُتَبِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ إِنَّ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيماً حَكِيماً وَأُتَبِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ إِنَّ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيماً حَكَيماً وَأُتَبِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ إِنَّ اللهَ

## كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ الأحزاب

### قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة

قام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة والتبليغ إمتثالاً لأمر ربه يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده ، وترك عبادة الأصنام ، وحيداً فريداً ، لاجند ينصره ، ولا معين يؤازره ، وما هو إلا وحى الله تعالى يُددُّه ، وتوفيقه يسدده ، وعنايته تؤيده ، والحال أن فى أهل الكفر قوة تامة ، وتعصباً عليه ، وامتناعاً عن اتباعه ، ومع ذلك كان لايخاف فى الله لومة لائم ، وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله :

«ثم قام النبي يدعو الى الله وفى الكفر نجدة و إِبَاء »

«أمما أشربَت قُلو بُهُم الكفر فداء الضّلال فيهم عَياء »
أى أخذعليه السلام يدعو أقواماً تمكن من قلوبهم حب الكفر ،
حتى صاروا لا يقبلون غيره ، فصاروا كالداء العضال الذي لا يرجي شفاؤه ، أخذيدعو أقواماً فيهم جفاء وغلظة، اتبعوا ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأوثان ، وامتنعوا عن خبادة الرحمٰن

الدعوة سرًا، وأول من أسلم

قام عليــه الصلاة والسلام في أول أمره يدعو الناس سماً حذراً

من مفاجأة العرب بأمم شديد كهذا فيصعب استسلامهم اليه فأخذ يدعو الى عبادة ربه ، ويُرشدهم الى النور الذي جاء به ، وترك عبادة الأصنام التي لاننفع ولا تضر ، وترك المعاصى التي كانوا يفعلونها من شرب الحفر ، وقتل الأولاد ، والكذب والخيانة ، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة التي تسبب الخلاف والنفور والحروب ، فأجاب دعوته ذوو العقول السلمية منهم و بادروا بتصديقه

وكان أول من سطع نور الاسلام على قلبه ( السيدة خديجة بنت خويلا) زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ، ونفر ممن كانوا يحبون الحق ولم يداخلهم الحقد والحسد ، ولم يصدهم عناد ولا استكبار كزيد بن حارثة وغيره من السابقين الأولين

فكان أبو بكر الصديق صديق الرسول ، يدعو للاسلام من يثق به من رجال قريش ، فأجابه جمع منهم : عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو ذر الغفارى ، وغيرهم من أشراف قريش . ولم يكن مع رسول الله سيف يضرب به أعناقهم حتى يطبعوه صاغرين ، وليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظاء آباءهم ، وذوى الثروة منهم ، و يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولسان حالهم يقول

ماقاله البوصيري رحمه الله في قصيدته :

« وَرَأْيِنَا ۖ آيَاتُهِ ۚ فَاهْتَدِينَا ۗ إِنَّ وَإِذَا الْحُقُّ جَاءَزَ الْ الْمِرَاهِ»

#### الدعوة جهراً

و بعد ثلاث سنين من رسالته عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة ، فأنزل عليه قوله تعالى :

﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الحجر أى بلغ يامحمد قومك ما أرسلت به، وكفعن حرب المشركين بالله وقتالهم ، وذلك كان قبل أن يفرض الله عليه جهادهم ومحاربتهم ، ثم نسخ فيا بعد بقوله تعالى :

﴿ فَأَ قُتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ التوبة

فصدع عليه الصلاة والعملام بالأمر، وبدّل الدعوة سراً بالدعوة جبراً، ممثثلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره، فصعد على جبل الصفا، وجعل ينادى: يابنى فهر، يابنى عدى، لبطون قريش، فجعل الرجل اذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر، فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش؛ فقال عليه الصلاة والسلام:

« أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغمير عليكم أكنتم مصدق ؟ قالوا: نعم ماجر بنا عليك كذبا قال: فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا اجتمعنا ؟ فأنزل الله فى شأنه:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِب وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللّهُ الللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

ثَمْ نَزْلَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمْ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بِينَ ﴾ الشعراء

أى أنذر يامحمد عشيرتك من قومك الأقربين اليك وحذرهم من عذاب الله

فلما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالأبطح) وقال : يابني عبد المطلب ، يابني عبد مناف ، يابني قصى ، ثم أخذ يدعو قريشا قبيلة قبيلة حتى أنى على آخرهم وقال لهم :
إنى أدعوكم الى الله، وأنذركم عذابه

ولما بدأ بأهل بيته وعشيرته ، شقٌّ ذلك على المسلمين ، فأنزل الله تعالى عليه :

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ الشعراء

أى ألن جانبك وكلامك لمن اتبعك من المؤمنين ثم أنزل عليه قوله تعالى :

﴿ فَا إِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّى بَرِي يَ يَمَّا تَعْمَلُونَ وَتُوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ اللَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُو السَّعِيمُ الْعَلَيمُ ﴾ الشعراء

أى إن عصتك يامحمد عشيرتك الأقربون الذين أمرتك باندارهم وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان ، والإشراك بالرحيم الرحمن ، فقل لهم : إنى برى عما تعملون من عبادة الأصنام ، ومعصية بارى الأنام، وتوكل على الله العزيز في نقمته من أعدائه ، الرحيم بمن أناب اليه وتاب عن معاصيه ، الذي يراك حين تقوم الى صلاتك تركم وتسجد ، وإنه سميع لتلاوتك ، وذكرك في صلاتك ، عليم بما تعمل فيها

فجمعهم عليه السلام وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعًا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعًا ماغررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إنى لرسول الله اليكم خاصة ، والى الناس كافة ، والله لتمون كما تنامون ، ولتبعثن كاتستيقظون ، ولتحاسبن كاتعملون، ولتجزون بالاحسان إحسانًا ، و بالسوء سوءًا ، وانها الجنة أبداً أو النار أبداً . فتكلم القوم كلامًا لينا غير عمه أبي لهب الذي كان خصاً لدوداً

فانه قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب، فان أسلمتموه إذاً ذللتم وإن منعتموه قتلتم ؛ فقال أبو طالب : والله لنمنعه مابقينا ، ثم انصرف الجمع

ثَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱنَّبَعَنِي وَشُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱنَّبَعَنِي وَشُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يوسف

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد هذه الدعوة التى أدعو اليها، والطريقة المثلى التى أنا عليها من الدعاء الى توحيد الله واخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء الى طاعته وترك معصيته، هى سبيلى ، وطريقتى ، ودعوتى ، أدعو الى الله وحده لاشريك له، وأنا على بصيرة ونور من ذلك، ويقين وعلم منى به، أنا ومن صدقنى وآمن بى

وقل ـ تنزيها لله وتعظياً له ـ : حاشا أن يكون له شريك فى ملكه، أو معبود سواه فى سلطانه ، وأنا برىء من أهل الشرك ولست منهم وليسوا هم منى

# دعو ته صلى الله عليه وسلم سِلْميّة أساسها الدليل والبرهان

كانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الى الدين سلمية أساسها الدليل والبرهان وصحة مايدعو اليه لقوله تعالى :

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ الْكُرْهِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ يونس

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك يامحمد لجعل الناس جميعًا مؤمنين، فيصدقون أنك لى رسول وأن ماجئتهم به، وماتدعوهم اليه من توحيدالله واخلاص العبودية له حق؛ ولكن لا يشاء ذلك؛ لا نه قد سبق فى قضاء الله قبل أن يبعثك رسولا أنه لايؤمن بك ولا يتبعك فيصدقك بما بعثك الله به من الهذى والنور إلّا من سبقت له السعادة فى الكتاب الأول قبل أن يخلق السعوات والأرض وما فيهن

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى أخبره الله تعالى أنه لايؤمن من قومه إلاً من قد سبق له من الله السعادة فى الكتاب الأول، ولا يضل إلاً من سبقله من الله الشقاء ؛ ثم يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:

أنه لن يؤمن بك، و يصدقك يامحمد، ولن يتبعك و يقر بما جئت به، إلا منشاء ربك أن يصدقك، لا باكراهك إياه، ولا بحرصك على ذلك. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بك، مصدقين كما جئتهم به من عند ربك ؟

ولذا قال الله تعالى له فى تبليغ الرسالة : ﴿ فَا صْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الحجر

مُم قال الله تعمالى : ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ يونس

يقول الله تعالى لنبيه: وماكان لنفس خاقتها من سبيل الى تصديقك يامحمد، إلا بان آذن لها في ذلك، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها و بلقها وعيد الله، وعرفها ما أمرك ربك أن تعرفها، ثم خلّها فان هداها بيد خالقها، و يجعل الرجس ( وهو العذاب وغضب الله ) على الذين لا يعقلون حجج الله، ومواعظه وآياته، التي دل بها جل ثناؤه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة مادعاهم اليه من توحيد الله وترك عبادة الأصنام والأوثان

ثم قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ النَّيْ الرُّشُدُ مِنَ النَّفَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(3-18-1)

نزلت هـ ذه الآية فى رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصين ، كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو رجلا مسلماً ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فانهما قد أبيا إلاالنصرانية فأنزل الله فيه هذه الآية

والمعنى \_ بما أنه قد وضح الحق من الباطل ، واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه ، فتميز من الضلالة والغواية ، فلا تكرهوا من أهل الكتابين ، ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه على دينكم ، دين الحق ، فانحاد عن الرشاد بعد استبانته له ، فالى ربه أمره وهو ولى غقو بته في معاده ، ثم قال الله تعالى :

﴿ فَمَنْ ۚ يَكُمْفُو ۚ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرُ وَقِ الْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا ﴾ البقرة

المعنى \_ من مجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر بالطاغوت (كل ذى طغيان على الله يعبد من دونه) ويؤمن ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبودة فقد تمسك بأوثق مايتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه

#### معارضة العرب لقبول دعوته ومعاداتهم له وحقده عليه

لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كما أمره ربه سخرت منه قريش ، واستهزأوا به فى مجالسهم ، فكان إذا مرَّ عليهم يقولون : هذا ابن أبى كبشة يكلم من السماء ، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ، لايزيدون على ذلك

فلماعاب آلهم، وسفه عقولهم، وقال لهم: ياقوم لقد خالفتم دين أبيكم ابراهيم ، ثارت في نفوسهم حمية الجاهلية ، غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم ، فذهبوا الى عمه (أبي طالب) سيدا بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من أيدي أعدائه ، فطلبوا منه أن يخلى بينهم و بينه، أو يكفه عما يقول ، فردهم رداً جميلا، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريده من الدعوة ، لايصده عن مراده شيء ، فتزايد الأمر ، وأضرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله عليه وسلم ، وحت بعضهم بعضاً على ذلك، ثم توجهوا الى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له :

إِن لك سنًّا ﴿وشرفًا ومنزلة منا ، و إِنا قد طلبنا منك أَن تنهى ابن أُخيك فلم ينته ، وانَّا لانصبر على هــذا ، من شَتْم ِ آبائنا ، وتسفيه عقولنا ، وعيب آلهتنا

وكان عليه الصلاة والسلام اذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ، ذمهم لعدم استعال عقولهم فيا خلقت له ، وذكر لهم قوله تعالى : .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ البقرة

وقول الله تعالى أيضًا :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ المائدة

وقوله تعالى أيضاً :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتبِعُ مَاوَجَدْنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ لقان وقوله تعالى فى بيان حجتهم الداحضة :

﴿ بَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ الزخرف

ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم فى هذه الأقوال والمعارضة الدالة عل التعصب والعناد تلا عليهم قوله تعالى :

﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ ۚ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْثُمُ ۚ عَلَيْهِ آبَاءَكُم ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم ۚ بِهِ كَافِرُ ونَ ﴾ الزخرف

فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جرَّ ذلك الى وصف آبائهم بعدم العقل، وعدم الهداية، فهاج ذلك غضبهم وزاد فى أضغانهم، وقالوا لأبي طالب: إما أن تكفه، أو ننازله القتال وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ؟ ثم انصرفوا

فعظم على أبى طالب فراق قومه ، ولم يطب نفسًا بخذلان ابن أخيه فقال له :يا ابن أخى ، إن القوم جاءونى فقالوا كذا، فأبق على نفسك ، ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق

فظن الرسول أن عمه خاذله فقال :

« والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يسارى ، على أن أترك هذا الأمر مافعلت ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه »

ثم بكى وولى ، فقال أبو طالب : يابن أخى ، فأقبل عليه فقال : إذهب فقــل ما أحببت ، والله لاَاسلمك .

ثم أخذ الكافرون يدعون الدعوات الباطلة ويعارضونه فما جاء به

فقل لهم يامحد: قد أنزل القرآن عالم الحفيات في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحياً، فلذلك لم يعجل لكم العقوبة على ماتقولون ويقول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ يَلْقَى إِلَيْهِ كَنْنُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ﴾ الفرقان

أى قالوا: ما لهذا الرسول يأكل كما نأكل، و يمشى فى الأسواق ؟ هلا أنزل اليه ملك يعينه على مهمته ، أو يعطى له كنز فينفق منه على

سعة ، أو تكون له جنة يأكل منها بلاكد ولا نصب ؟ وقال هؤلاء الكفار الظالمون : ماتتبعون إلا رجلا اختل عقله بسبب سحر أصابه

ويقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا لَاتَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْ آنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمُ ۚ تَغْلِيُونَ فَلَنَّذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فصلت

أى وقال الذين كفروا بالله ورسوله من مشركى قريش: لاتسمعوا لهذا القرآن، ولا تصغوا له، ولا تتبعوا مافيه، والغطوا بالباطل من القول اذا سمعتم قارئه، واجحدوا بهوانكروه، وتحدثوا وصيحواكى لاتسمعوا لعلكم بفعلكم ذلك تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه، واذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه، فتغلبون بفعلكم هذا محمداً

ثم قال الله جل ثناؤه: «فلنذيقن الذين كفروا» بالله من مشركي قريش الذين قالوا هذاالقول «عذاباً شديداً» في الآخرة، ولنجزينهم على فعلهم هذا وغيره من أفعالهم بأقبح جزاء نظير أعمالهم التي علوها في الدنيا ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا بِالذَّ رُ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَيا تُعِيد الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَعْيِد ﴾ فصلت تنزيل مِنْ حَكيم عميد ﴾ فصلت

أى يقول الذين جحدوا بهذا القرآن وكذبوا به لما جاءهم: إن همذا القرآن لكتاب عزيز باعزاز الله، وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفاً أو تغييراً من إنس وجن وشيطان مارد، فانه لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أى ان الشيطان لا يستطيع أن ينقص منه حقاً، ولا يزيد فيه باطلاً، ولا يستطيع ذو باطل بكيده تغيير أوتبديل شي من معانيه عما هو به، فهو تنزيل من عند الحكيم ذي الحكمة بتدبير عباده، وصرفهم فيا فيه مصالحهم، المحمود على نعمه عليهم

## مجادلة العرب ومحاجتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى عبادة الله وتوحيده وينهاهم عن عوائد وأخلاق قبيحة مضرة بمصالحهم ، ورثوها عن آبائهم أو زينها لهم الشيطان ، وأقبح منها عادة عبادة الأوثان والنيران والأحجار والأشجار ، وأمرهم بتوحيد الله ، واعتقاد اتصافه بصفات الكال ، وتنزهه عن صفات النقص

فعندما سمع منه العرب هذه الدعوى العظيمة نفروا من قبول دعوته، وعادوه أشد المعاداة ، وهجره منهم الأهل والحلان ، وكذبه الشيوخ والشبان ؛ ثم أخذوا في مجادلته ومحاولته ، وجرَّهم ذلك الى طلب

الحجة منه ، وصار كل منهم يطلب برهانًا على صدق دعواه ، ويجتهد في التعجيز له في كل مايراه ، وهو صلى الله عليه وسلم يقيم لهم الأدلة الصادقة ، والحجج القوية ، وبجيب على مقترحات كل سائل

ومن أعظم الحجج التي استند عليها في إثبات دعواه ، وجعل معظم اعتماده عليها ، ماتلاه عليهم من كتاب الله العزيز ، المشتمل على التصريح بأنه رسول الله تعالى حقاً الى الناس كافة ، وأنه صادق في كل مايبلغ عنه ، وهو متكفل ببيان الشريعة التي شرعها الله تعالى لهم ؛ فأخذ يتلو عليهم قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَـذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ الأحقاف

أى قل لهم يامحمد : ما كنت بدعاً من الرسل ، أى لست أنا أول رسول فى العالم،أو لم يسبقنى غيرى من الرسل حتى تستغربوا رسالتى ؟ ولست أدرى ماذا يفعل الله بى وبكم ، وما أتبع إلا مايوحى إلى من ربى ، وما أنا إلا منذر لكم ، أخوفكم من تماديكم فى ضلالكم بلسان عربى مبين ، ثم تلا عليهم قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أُتَّبِعُ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةً

مِنْ رَبِّي وَكَذَّ بْنُمْ بِهِ مَاعِنْدِي مَاتَسْتَهُ حِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ يَهِ أَنْ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ يَفْصُ الخُقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ الأنعام

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد لحولاء المشركين بربهم من قومك، إن الله نهانى أن أعبد الذين تدعون من دونه، فلن أتبعكم على ما تدعوننى اليه من ذلك، ولاأوافقكم عليه، ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه، فان فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق، وسلكت على غير هدى، ولصرت ضالاً مثلكم على غير استقامة وقل لهم أيضا يامحمد: إنى على ثقة من ربى، وعلى بيان وبرهان، قد وضح لى من ربى من توحيده، وما أنا عليه من إخلاصى فى عبوديته، من غير إشراك شيء به ؛ أما أنتم فقد كفرتم بربكم، وليس عندى ما تستعجلون به من نعم الله وعذابه، ولست بقادر على ذلك، وان الذي يقضى الحق فيكم، ويفصل بيني وبينكم، هو الله الذي يبين المحق من المبطل، وهو خير الحاكمين، الفاصلين بين الحق والباطل

ثم تلا عليهم قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَىَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ الأفعام

يقول الله تعالى ذكره لنبه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد لهؤلاء الجاحدين بنبوتك ، المعاندين لدعوتك : لست أقول لكم إنى أنا الرب الذي له خزائن السموات والأرض ، وأنى أعلم الأشياء الحفية التي لا يعلمها إلّا علام الغيوب ، الذي لا يخفي عليه شيء في الأرض ولافي السماء ، فتكذبونني فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ربّاً إلّا من له ملك كل شيء ، وبيده كل شيء ، ولا يخفي عليه شيء عليه شيء ، وذلك هو الله الذي لا إله غيره

و إنى لا أقول لكم إنى ملك؛ لأنه لاينبغى لملك أن يكون ظاهراً بصورته لأ بصار البشر فى الدنيا ، فتبصروا فيما أقول لكم من ذلك

وما أنا إلَّا بشر ،أتبع فيما أقوله لكم وأدعوكم اليه وحى الله الذى يوحيه الى الله الذى ينزله على ، فأمضى لوحيه ، وآمر بأمره ، وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله على صحة قولى

وهل يستوى الأعمى عن الحق والبصير به ؟ ( والأعمى هو الكافر الذى قد عمى عن حجج الله فلا يتبعها ، والبصير المؤمن الذى قدأ بصر آيات الله وحججه فاقتدى بها واستضاء بنورها )

أفلا تنفكرون أيها القوم فيا أحتج به عليكم من هذه الحجج؟ فتعلموا صحة ما أقوله لكم، وأدعوكم اليه من فساد ما أنتم عليه من الكفر، واتباعكم ما كان عليه آباؤكم الأولون فلم يعبأوا بقوله، ولم يصبخوا للدعونه، وقالوا: إنها نزعة من نزعات الجنون، فرد الله عليهم بقوله :

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةً رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ فَسَتُبْضِرُ وَيُبْضِرُونَ لِأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ فَسَتُبْضِرُ وَيُبْضِرُونَ بِأَيْتُكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو بِأَيْتُكُمُ الْمُفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُنْدِينَ ﴾ نَ

يقسم الله تعالى بالقلم الذى خلقه، فأمره فجرى بكتابة جميع ماهو كائن الى يوم القيامة، وهو أول ماخلق الله تعالى لكتابة القضاء والقدر، ويقسم بما يسطرون، أى بالكتاب الكريم (القرآن) بأنك يامحمد ما أنت بنعمة ربك بمجنون ، مكذباً بذلك مشركى قريش الذين قالوا له إنك لمجنون، ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: و إن لك يامحمد لأ جراً غير ممنون، أى إن لك ثواباً من الله عظياً على صبرك على أذى المشركين إياك، غير منقوص ولا مقطوع، و إنك يامحمد لعلى أدب راق، وذلك أدب القرآن الذى أدّبك الله به، وهو الاسلام وشرائعه، وسري يامحمد، و يرى مشركو قومك الذين يصفونك وشرائعه، وسري يامحمد، و يرى مشركو قومك الذين يصفونك بالجنون، أيّكم المجنون؟ فإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله كضلال كفار قريش عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بمن اهتدى فاتبع

طريق الحق والهدى كما اهتديت أنت يامحمد فاتبعت الحق

# الاحتجاج على المشركين وتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بالقرآن

نزل القرآن الكريم تأييداً لدعوته ، وشاهداً بصدق رسالته ، كما من ذكره ، فلما رأى شدة العناء والمجادلة من العرب ، وكان فيهم الخطباء والشعراء يعقدون للقول المجامع ، ويقيمون الأسواق فيفاخرون ويناضلون ، وكانوا ذوى أنفة وغيرة واستكبار ، يأبون الضيم ، وينفرون من الصغار ، وكانوا يحرصون كل الحرص على التغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابطال دعواه، ومعذلك دعاهم بأمم الله تعالى الى المعارضة، وأغراهم بالمناهضة، فتلا عليهم قول الله تعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ ۚ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ فَا إِنْ لَمَ مَثْلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَ تَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِحْجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ البقرة

هذا احتجاج من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على

مشركي قومه من العرب ومنافقيهم ، وكفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، فيقول الله تعالى لهؤلاء المشركين : إن كنتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتاب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان إنه من عندى، و إنى أنا الذي أنزلته اليه فلم تؤمنوا به ، ولم تصدقوه فيما يقول ، فأتوا بحجة تدفع حجته ، وأنوا بسورة من مثله ، يعني من مثل هذا القرآن حقًا وصدقًا ، لاباطل فيه ولا كذب ، من كلامكم أيها العرب كما أنى به محمد صلى الله عليه وسلم بلغتكم ، وادعوا أعوانكم على ما أنتم عليه، إن كنتم صادقين في زعمكم ، فان لم تأتوا بسورة من مثله،ولن تقدروا على الاتيان بها، فاتقوا عذاب النار بتكذيبكم رسولى بما جاءكم به من عندى ، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر

ولقد كان لهم أن يجمعوا من البلغاء والفصحاء من شاءوا كما كانوا يجتمعون للمباهاة والمباراة بالقول ، فيأتوا بشيء من مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ليبطلوا حجته ، وليبرئوا أنفسهم من عار الغلب ويصونوا دماءهم التي سفكها عنادهم واستكبارهم لو كانوا يستطيعون

ثم لما قالوا : إن محمداً صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن ، أمر الله محمداً أن يقول لهم : « إن كنت افتريته وتخرجته على الله كذبًا، فلا تقدروا أن تدفعوا عنى إن عاقبنى الله على افترائى إياه، وربى أعلم بما تقولون بينكم فى هذا القرآن، وكفى بالله، شهيدًا على وعليكم، بما تقولون من تكذيبكم لى فيما جئتكم به من عند الله، الذى يغفر الذنب لمن تاب، و يرحَم من أناب وفى ذلك قوله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَ يْنَهُ ۚ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيِضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْدِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الأحقاف

ثم خاطب العرب الذين قالوا إن محمداً صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن ، فقال تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْ آنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ اللهِ وَلَكِنْ تَصَدْبِقَ اللهِ عَنْ يَدَيْهِ مِنْ رَبِّ تَصْدِيقَ اللهِ يَتُولُونَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اللهَ يَقُولُونَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يونس

أى ان هذا القرآن ليس مما يمكن أن يفترى افتراء من الخلق، ولكن الله أنزله تصديقًا لما تقدم من الكتب، وتفصيلاً لما تقرر من العقائد والأحكام، لاشك فيه أنه تنزيل من رب العالمين ويقول لهم الله : إن صح زعمكم إن هذا الكتاب مما يمكن افتراؤه ، فأتوا بسورة مثله ، واستعينوا بكل من تشاءوت من أهل الفصاحة والحكمة إن كنتم صادقين في زعمكم

#### عجز العرب عن معارضة القرآن

لم يستطع أحد من العرب الاتيان بسورة من مثله، فتحقق عندهم عجزهم عن معارضته ولو بأقصر سورة منه، فأقروا بعجزهم بلسان الحال، بل بعجز الإنس والجن، وبأن ذاك دليل واضح على أنه من عند الله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له تدل على تصديقه وذلك قوله تعالى:

﴿ قُلُ لَنَ اُجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأَتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْمُوْ اللهِ الله تعالى ذكره: قل يامحمد للذبن قالوا انك تأتى بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون أبداً بمثله ولو كان بعضهم لبعض عوناً وظهيراً ؛ لأن ذلك يعجزهم فلا يقدرون عليه ، وقال تعالى :

( لَوْ أَنْزَ لَنَا هَذَا الْقُرُ ۚ آَنَ عَلَى جَبَلِ لَرَ أَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتَلِكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وَنَ ﴾ الحشر

يقول الله جل ثناؤه : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا محمد خاشعاً متذللا متصدعاً من خشية الله على قسوته ، حذراً من ألا يؤدى حق الله المفترض عليه في تعظم القرآن

وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف ، وعنه وعما فيه من العبر والذكر معرض ،كأن لم يسمعها، وكائن في أذنيه وقراً

ويضرب الله هذا مثلاً من الأمثال للناس، ليعرفهم أن الجبال أشد تعظياً لحقه منهم، مع صلابتها وقسوتها ، ليتفكروا فيها فينقادوا للحق فعند ذلك صدقوا جميعاً دعوى محمدعليه السلام بارساله ، واتبعوه فيا جاء به من عند الله ، وفي ذلك يقول البوصيرى رحمه الله في قصيدته : «وتحداًى فارتاب كلمُريب في أو يبقى مع السيول الغثاء» «وهو يدعو إلى الاله و إن شق عليه كفر به وازدراء» «ويدل الورى على الله وإن شق عليه كفر به وازدراء» «ويدل الورى على الله بالتو حيد وهو المحجة البيضاء » أي أنه عليه السلام طلب من كفار مكة أن يعارضوا ما جاء به شاهداً على نبوته وصدقه بابداء نظيره ، و إلا كانوا كاذبين مدحوضين شاهداً على نبوته وصدقه بابداء نظيره ، و إلا كانوا كاذبين مدحوضين

فعجزوا عن المعارضة وانقطعوا

تحداهم وهو لا ينى فى الدعاء إلى الاله المعبود بحق ، و إِن شق عليه الكفر بالله ، والاستخفاف به ، ويدل الحلق على العلم بذاته وأسمائه وصفاته ، و يحملهم على الاقرار بوحدانيته وهو الطريق النيرة المضيئة التى لا يضل سالكها أبداً

#### الأذي

مَالَقَيِهُ النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في سبيل نشر الدعوة

لما رأى الكفار أن المسلمين يزداد عددهم كل يوم أخذوا يسيئون إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، ويسلطون عليه الأشرار منهم لاهانته وإيذائه هو ومن آمن معه حتى أصابهم من ذلك شي، كثير فمن ذلك : - أن أحد كفار قريش وعظائهم واسمه (أبوجهل) أخذ مرة حجراً كبيراً ليلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله ، فترقبه حتى دخل المسجدوشرع في الصلاة، فلما سجد هم أبوجهل بإلقاء الحجر عليه ، فأنزل الله الرعب والخوف في قلب أبي جهل، فرجع مضطر بالممتقع عليه ، فأنزل الله الرعب والخوف في قلب أبي جهل، فرجع مضطر بالممتقع اللون وألقي الحجر من يده

ت مر أبو جهل رجلا أن يحضر فرث جزور (ما يخرج من بطن الجلل إذا ذبح) فأحضره فألقاه على النبى وهو ساجد ، فلم يجسر أحد من المسلمين أن يرفعه عنه، لقلتهم وخوفهممن كفار قريش، حتى أتت

السيدة فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورفعته عن أبيها ٣ ـ ومن جماعة المستهزئين برسول الله ( أبو لهب بن عبد المطلب ) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد عليه من الأباعد فكان يرمى القذر على بابه؛ لأنه كان جاراً له، فكان الرسول يطرحه ويقول: يابني عبد مناف أى جوار هذا ؟ وكانت تشاركه فى قبيح عمله زوجه ( أم جميل بنت حرب بن أمية ) فكانت كثيراً ما تسب الرسول وتتكلم فيه بالنائم، وخصوصاً بعد ما أنزل الله فى تقبيح فعلهما وتوعدهما بالعذاب الشديد قوله تعالى :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ وَأُمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ ﴾ المسد

٤ ـ جا، رجل آخر يدعى (عقبة بن أبى معيط) فوضع ثو به فى عنق الرسول صلى الله عليه وسلم فحنقه بثو به وهو يصلى حتى جا، سيدنا أبو مكر فدافع عنه وخلصه و دفعه عن النبى وقال: ﴿ أَنَقْتُاوُنَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّ كُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبِيَنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ غافر أن يَقُولَ رَبِّ كُمْ ﴾ غافر ها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة إيذاء قريش له واستهانتهم به خرج إلى قبيلة تسمى (ثقيف) يرجو منهم أن ينصروه

على قريش فردوه رداً سيئاً ، فأرسلوا خلفه سفها هم وخدمهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ، وكذلك كانوا يفعلون مع أصحابه فمن أوذى إيذاء شديداً من المسلمين :

ا ـ ( بلال ) مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان مملوكا لرجل من عظائهم، فكان يجعل في عنقه حبلاً ويدفعه للصبيان يجرونه وكان يخرج به وقت الظهيرة إلى الرمل الشديد الحرارة الذي لو وضعت عليه قطعة من اللحم لنضجت، ثم يضع على صدره صخرة عظيمة ويقول له :

لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد ، فيقول بلال : الله أحد، ولم يكفر ، ثم اشتراه أبو بكر وأعتقه

٢ – (عار بن ياسر )وأبوه وأمه وأخوه كانو ا يعذبون بالنار و يلبسون در وع الحديد المحاة في اليوم القائظ، فما كان يزيدهم هذا العذاب إلا تمسكا بالدين، وكار الرسول يقول لهم: صبراً آل ياسر و بشرهم بالجنة

وقد عذب كثيرون غير هؤلاء بأنواع العذاب؛ ولكنهم صبروا وثبتوا على دينهم، فنصرهم الله على أعدائهم نصراً مؤيداً

وقد أخذت قريش تسخر منه وتؤذيه وتضيق عليه ، وهو مع قلة رجاله وماله لا يصده عن الدعوة إلى الاسلام شيء

وقد لَقِيَ رسول الله صاوات الله وسلامه عليه من الاهانة والايذاء مالقيبة قبله الأنبياء والمرساون والهداة المصلحون، وهو مع ذلك ماض لشأنه ، يدعو قومه ، ويتلو عليهم ما يوحى إليه من ربه ، مبشراً من آمن به واتبع سبيله ، ومنذراً من خالفه وكذبه ، لا يثنيه إيذاء ولا يرهبه وعيد

وكان الله سبحانه وتعالى ينزل عليه من الآيات، ما يقويه به على تحمل الصبر أمام ما كان يلاقيه من أذى قريش، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ فَأُصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْ مِمِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ الاحقاف

# حماية عمه أبىطالب له ، والسيدة خديجة زوجه

وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ، ويحميه من غوائلهم ، ويميل إلى ماجاء به من الدين ، فلم يمنعه من إظهار الاسلام إلا الحياء من قومه ولذا قال :

«ولقد عامت بأن دين محمد گمن خير أديان البرية دينا»
«لولا الملامة أو حذارى سُبَّة گه لوجدتنى سمحًا بذاك مبينا»
«والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسَّد فى التراب دَ فينا»
ثم ازداد الحقد والعداء حين أسلم عمه حمزة وعمر بن الخطاب رضى

الله عنهما ، وكانا أشد المعارضين له ،فأعزَّ الله بهما الاسلام ،وحمى بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاغتاظت قريش، وصارت تعذب كل من آمن به أشدَّ العذاب

وكانت زوجه السيدة خديجة رضى الله عنها أعظم مشجعله ، ومؤاس يعطف عليه ، ويثبته و يخفف عنه دفع ما يلاقىمن الأذى من أعدائه

> مكثه صلى الله عليه وسلم على هذه الحال بمكة عشر سنوات

مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة على هذه الحال يدعو إلى الله تعالى غير مبال بما يناله من أذى السفهاء من قومه وتكذيبهم له ، وعلى الرغم من ذلك كان المسلمون من قريش ومن غيرهم من العرب فى ازدياد يدخلون فى دين الله أفواجاً

#### مطالب كفار قريش

ولما رأى كفار قويشأن ذلك الأذى لم يجدهم نفعًا؛ بل كلما زادوا المسلمين أذى ازداد يقينهم، اجتمعوا للشورى فيما بينهم، فقال لهم (عتبة ابن ربيعة العشمى من بنى عبدشمس بن عبد مناف) وكان سيداً مطاعًا فى قومه : يا معشر قريش، ألاً أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً علَّه يقبل بعضها فنعطيه إياه ويكف عنا؟

فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه فكلمه . فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فى المسجد وقال: يابن أخى ، إنك مناحيث قد علمت من خيارنا حسبًا ونسبًا ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت أحلامهم ، وعبت آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع ، فقال : يا بن أخى ، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، و إن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، و إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، و إن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع ودّة عن نفسك طلبنا لك الطبيب، و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فقال عليه الصلاة والسلام : لقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال : فاسمع منى، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حَمَّ اَتَّذِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُو آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَدْيِرًا ﴿ إِلَى أَن قالَ) : فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ فصلت فأمسك (عتبة) بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك فلما رجع (عتبة) سألوه عن فقال : والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط ، والله ماهو بالشعر، ولا بالسحر، يامعشر قريش ، أطيعونى فاجعلوها لى خلواً بين الرجل و بين ماهو فيه . فاعتزلوه وقالوا : لقد سحر له محمد فقال : هذا رأيي

ثم عرضوا عليه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته ، فأنزل الله في ذلك :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا بِالْكَافِرُ وَنَ لاَ أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَـكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ الكافرون

فقال لهم : لا تتوهموا أنى أجيبكم إلى طلبكم من الاشراك بالله فلما يئسوا منه طلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان ، والوعيد الشديد ، فيأتى بقرآن غيره أو يبدله ، فأنزل الله جوابا لهم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم :

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ لِيلْهَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ ﴾ يونس

ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يرفضونها لا تقبل منهم

أرادوا أن يدخلوا من باب آخر، وهو باب تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: نحن نطلب من محمد (عليه الصلاة والسلام) الاتيان بأمور تكون خارقة للعادة المطردة في هذا الكون، فان جابها يكون صادقاً في دعواه، فاجتمعوا وقالوا: يامحمد إن كنت صاقاً دفارنا آية نطلبها منك، وهي أن تشق لنا القمر شقين، فأعطاه الله هذه المجزة وانشق القمر فرقتين، ورآه رأى العين حاضرهم وغائبهم ممن رأوه في أمكنة بعيدة، متحدة الأفق مع مكان الحاضر بن ، فأخبر بأنه رأى الشقاقه مثل ما رأى الحاضر ون

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا وقد ورد ذكر هذه الحادثة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ أُقْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ وَأُنشَقَ الْقَمَرُ ﴾ القمر

فحینا رأی المعاندون هذه الآیة الکبری قال لهم: لقدسحرکم ابن أبی کبشة

فأنزل الله فيهم :

﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِعْرَ مُسْتَمِرٌ ﴾ القمر ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون بها إلا التعنت والعناد والتعجيز ، فنها أنهم قالوا له : لن نصدقك حتى تفجر لنا من أرضنا

هذه عينا تنبع لنالا ينضب ماؤها ، أو يكون لك بستان من نخيسل وعنب فتجرى الأنهار خلالها ، أو تسقط السماء علينا كما زعمت قطعًا ، أو تأتى بالله والملائكة يشهدون على صحة ما تقول لنا ، أو يكون لك بيت من ذهب ، أو ترقى في معارج السماء ؛ ولا نؤمن ونصدق أنك صعدت إليها حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، يشهد لك بصدق نبوتك ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغَجُّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ تَغَيلِ وَعِنَبِ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ تَغِيلِ وَعِنَبِ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَسُقُطَ السَّمَاءَ وَالْمَلاَئِكَةَ قَبِيلاً تَسْقُطَ السَّمَاءَ وَالْمَلاَئِكَةَ قَبِيلاً أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ وَلَنْ نُونُمِنَ لِرُ قِيلًا حَتَى ثَمِنْ لَوْ مُن لَوْ مُن لَوْ مُن لِهُ قِيلًا حَتَى ثَمَانَ لَا عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَ وَهُ ﴾ الإسراء حتَّى تُنزَل عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَ وَهُ ﴾ الإسراء

فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يامحمد لهؤلا المشركين من قومك ، الطالبين منك هذه الطلبات ؛ قل لهم : (هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً) أى هل أنا إلا عبد من عبيد الله من بنى آدم، فكيف أقدر أن أفعل ما سألتمونى من هذه الأمور ؟ و إنما يقدر عليها خالقي وخالقكم ، وما أنا إلا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ قُلْسُبْعَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ الإسراء ا

ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنزلت يا محمد عليك الكتاب، أى الوحى الذى أنزلته مع رسولى فى قرطاس يشاهدونه و يلمسونه بأيديهم، وينظرون إليه، ويقرونه معلقاً بين السماء والأرض بحقيقة ما تدعوهم إليه، وصحة ما تأتيهم به من توحيدى وعبادتى لقالوا: ( ان هذا إلا سحر ظاهر ) أى الذى جئانا به ما هو إلا سحر سحرت به أعيننا ليست له حقيقة ولا صحة ، وفى ذلك قوله تمالى:

﴿ وَلَوْ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْ طَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرْ مُبِينٌ ﴾ الأنعام

وقال هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هَلاَ أَنْزَلَ الله معك ملكاً من السماء يخبرنا أنك نبى ، ويصدقك على ماجئتنا به، ويشهد لك بحقيقة ما تدعى من أن الله أرسلك إلينا ؟

وذلك قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَاكُ ﴾ الأنعام

فأجابهم الله على ذلك بقوله : ولو أنزلنا إليهم ملكاً فشاهدوه لقضى الله أمره فيهم باهلاكهم ، ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء المشركين ملكاً لجعلناه في صورة إنسان من البشر ؛ لأنهم لا يقدر ون أن يروا

الملك فى صورته الروحية، ولحصل لهم التباس فى أمره، فلم يدر وا ملك هو أم إنس ؟ فلم يوقنوا به، وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُ وَنَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اَجْعَلْنَاهُ وَلَا يَنظُرُ وَنَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَ لَا بَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ الأنعام

## استهزاء المشركين به

ثم قال الله لنبيه: هو من عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك ، المستخفين بحقك ، وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدى ، فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذى أرسلتك به إلى قومك ، وفعلوا مثل فعل قومك بك ، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب الأليم مالاقبل لهم به وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُـٰزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُ وَامِنْهُمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُـٰزِنُونَ ﴾ الأنعام

وقال تعالى :

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِ ثِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الحجر

يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنّا يا محمد كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون بك، ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تَخَفْ شيئًا سوى الله، فإن الله كافيك ومانع عنكمن ناصبك العداء، وآذاك كما كفاك المستهزئين

وكان رؤساء المستهزئين قوماً من قريش معر وفين وهم: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة ، والأسود بن عبد يغوث ، والحارث بن عطيلة وقال الله تعالى :

﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ يَس

يقول الله تعالى ذكره: ياحسرة العباد على أنفسهم ، على ماضيعوا من أمر الله وفرطوا فى جنب الله، ما يأتيهم من رسول من الله إلا كانوا به يستهزئون ، فكان استهزاؤهم برسل الله حسرة عليهم ، و و يلا ملم وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله:

«وكفاه المستهزئين وكم سا عنبيًا من قومه استهزاء» «ورماهم بدعوة من فناء السبيت فيها الظالمين فناء»

الهجرة الأولى إلى الحبشة

لما رأى عليه السلام شدة الأذى على أصحابه في السنة الخامسة من

النبوة، أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر أناس منهم لم يكن لهم عشيرة تحميهم ، أو قبيلة ترد كيد أعدائهم ، فراراً بدينهم من أن يفتنوا فيه ، وهي أول هجرة وقعت في الإسلام بعد الرسالة وعدة أصحابها عشرة رجال ، وخس نسوة ، منهم سيدنا عنمان ، وزوجه رقية ( بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأبو سلمة وزوجه أم سلمة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعنمان بن مظعون ، والزبير بن العوام ، وكلهم من قريش ؛ ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر

أما النبي صلى الله عليه وسلم والكبار من الصحابة ، فبقوا بكة ينشرون دين الله ، متحملين بقلب ثابت ، وصبر جميل ، ماكان محل بهم من الأذى والضرر

وفى ذلك الوقت أسلم (حمزة) عم الرسول، (وعمر بن الخطاب) الشهم الهمام العدوى القرشى ، بعد ما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم، وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلاً و إحدى عشرة إمرأة، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الاسلام بعمر؛ وكان السلامه فى دار الأرقم التى كان المسلمون يجتمعون فيها

المجرة الثانية إلى الحبشة

في السنة السابعة أمر رسول الله أصحابه بالهجرة إلى الحبشة للمرة

الثانية،وعدة أصحابها نحو ثلاثة وتمانين رجلًا وثمانى عشرة امرأة، وكان ممن هاجر فى هـذه الدفعة جعفر بن أبى طالب وزوجه أسماء وعبدالله ابن مسمود

فلما رأت قريش استقرار المهاجرين فى الحبشة أرساوا الى ملكها النجاشى رسولين بهدايا وتحف أن يرد من هاجر الى بلاده من المسلمين فأبى و ردهما خائبين

ثم أسلم النجاشي ومن معه من القسيسين والرهبان سنة سبع من الهجرة، لما سمعوا سورة مريم، ثممات النجاشي مسلمًا وصلى عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته

#### وهذه هي أصل صلاة الجنائز على الغائب

أما الذين بقوا بمكة من الصحابة فقد نالهم من الأذى مالا يمكن احتاله إلا لمن تمكن الإسلام من قلبه، واختلط بدمه ولحمه، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم

#### وفد نجران

فى السنة العاشرة من رسالته وفد على الرسول بعد الخروج من الشعب وفد مر نصارى نجران ، بلغهم خبره من مهاجرى الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه، حتى يروا صفاتهم ماذكر منها فى كتبهم، وكانوا

عشرين رجلا أو قريبا من ذلك، فقرأ عليهم القرآن فآمنوا كلهم، فقال لهم أبو جهل :

ما رأینا رکبًا أحمق منكم . أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم (أى خرجتم من دينكم)

فقالوا : سلام عليكم لانجاهلكم ، لكم ما أنتم عليه ، ولنا مااخترناه ، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى :

﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُوْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَا كَنْ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَبُونَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّنَةَ وَعَالَوا عَنْهُ وَقَالُوا السَّيِّنَةَ وَعَالَوا عَنْهُ وَقَالُوا لِلَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ للنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ القصص القصص

وقد كان أهل مكة حيمًا عجزوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكنوا من مقارعة الحجة بالحجة رموه بالسحر مرة ، و بالكذب أخرى ، و بالجنون طوراً ، و بالكهانة مرة ، كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لا يستحيى لمزيد عناده أن يقول:

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرِ ۚ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ٱنْدَنِنَا بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الأنفال وفاة زوجه السيدة خديجة وعمه أبيطالب

وفى السنة العاشرة المذكورة من رسالته صلى الله عليه وسلم أصيب بمصاب عظيم ، وهو وفاة زوجه السيدة خديجة ، وعمه أبى طلب فخزن عليهما حزنا شديداً ، حتى سمى عام وفاتهما (عام الحزن) وقد اشتد إيذا كفار قريش له ولأصحابه بعدوفاة عمه، ونالوا منهم مالم ينالوا في حياته ؛ ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في هذه المحنة الشديدة ، لا يخاطب الكفار إلا بالحسنى، ولا يعاملهم إلا باللين ولا يغلظ في القول لهم، بل كان حلياً ، يدعو لهم بالهداية والتوفيق ، ويقول : اللهم أغفر لقومى فانهم لا يعلمون

وكان لا يقابل الإساءة بمثلها؛ بل يصفح عن المسى، ولا يحتقر أحداً من أصحابه فقيراً كان أو صغيراً ؛ بل كانوا عنده على السواء، وكان منهم بمنزلة الوالد من أولاده، ولذا تحملوا في سبيله كل عذاب

#### هجرة الطائف

لما رأى عليه السلام إستهانة قريش به، وزيادة طغيانهم وعدوانهم ( م - ١٦ - نى )

خرج من مكة ومعه غلامه ( زيدبن حارثة ) إلى الطائف مستنجداً بأهلها (قبائل ثقيف) لأن له بهم قرابة، فعرض عليهم الإسلام، وطلب منهم نصرته ، حتى يتم أمر ربه ، ويبلغ رسالته ، فلم يجيبوا ؛ بل أخرجوه ، وسلطوا عليه الغلمان والسفها ويؤذونه و رَ مُونَه بالحجارة ، حتى أدموا وجهه ، وشجوا رأسه ، مع أن زيداً بن حارثة كان يدافع عنه ويقيه بنفسه

فلما وصل إلى شجرة هناك قعد يستظل تحتها، فرآه (ابنا ربيعة) على تلك الحال ، وهما في بستانهما فرقا له مع أنهما كانا من ألد أعدائه ، وأرسلا له قطفا من عنب مع غلام لها نصراني اسمه (عداس) فلماشرع يأكل منه قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام :هذا الكلام ما يقوله أهل هذه الجهة فقال النبي عليه السلام : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ فقال انبي عليه السلام : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ فقال عليه السلام : قرية الرجل الصالح (يونس بن متى) ؛ فقال الغلام : ومن أعلمك بيونس بن متى ؟ فقال النبي عليه السلام : ذاك أخى ونبي مثلي ، ثم قرأ الآيات التي فيها قصة يونس في ( الصافات ) السابق ذكرها في الجزء الأول

فما سمع الغلام القرآن حتى أسلم ثم نزل جبر يل عليه السلام وقال: يامحمد إن الله أمرنى أن أطيعك بما تأمر فى قومك لما صنعوه معك

فقال عليه السلام: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ( اللَّهِم إِهد قومي فانهم لايعلمون )

فقال جبريل عليه السلام: صدق من سمَّاك الرَّوف الرحيم

ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن ، فلما سمعوه أنصتوا له، ورجعوا إلى قومهم منذرين ، وأبلغوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيهم نزلت الآية الآتية :

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمَعُونَ الْقُرْ آنَ فَلَمَّا حَضَرُ وَهُ قَالُوا الْفَرْ آنَ فَلَمَّا حَضَرُ وَهُ قَالُوا الْفَرْ قَالُوا الْفَرْ آنَ فَلَمَّا عَنِي وَقَوْمِهِمْ مُنْ فَرِينَ قَالُوا الْقَوْمَنَا أَنْ لَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّقَ إِلَى طَرِيقِ مُسْتَقَيْمِ يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِر الْحَقِّقَ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقَيْمٍ يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِر الْحَقِقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقَيْمٍ يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِر الْحَقَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقَيْمٍ يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفُر الْحَقَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقَيْمِ يَاقَوْمَ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الأحقاف لكمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الأحقاف وقد قصَّ الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت بأسمهم أولها: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى الرُّشْدِ فَا مَنَا بِهِ وَانَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ الجن عَنَا قُرْ آنًا عَمْ مَنْ عَذَابِ أَنَا اللهُ اللهُ اللهِ فَا مَنَا بِهِ وَانَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ الجن الجن عَنَا أَنْ اللهُ اللهِ وَانَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ الجن الجن عَلَى الرُّسْدَ فَا مَنَا بِهِ وَانَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ الجن

# الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الحمس في السنة الحادية عشرة من الرسالة

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين وخمسين سنة أسرى به ليلة السابع والعشرين من رجب،من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ( بيت المقدس ) مجسمه وروحه الطاهرين كما اتفق عليه الصحابة والعلماء

وصلى فيه بالأنبياء وعرج (صعد) به إلى السموات العلى ، فرأى مارأى من آيات ربه الكبرى ، وفرض الله عليه وعلى أمته خمس صلوات فى اليوم والليلة، ثمرجع من ليلته، وأصبح يخبر قومه بمارأى وشاهد، فصدقه بعض قريش ، وكذبه آخرون ، فأيده الله بالمعجزات التي طلبوها منه منها : وصفه بيت المقدس على ما كان عليه وصفاً حقيقياً مع أنه لم يره من قبل ؛ ومنها إخباره عن حالة العير ( الابل التي تحمل التجارة ) التي كانت لهم بالشام، وعن عدد إبلها وقال لهم : سنقدم عليكم مع غروب شمس يوم كذا يقدمها جمل أورق ( لونه بين البياض والسواد ) فظلوا ينتظرونها حتى جاءت كما وصف، فلم يزدادوا إلا كفراً وعناداً وقالوا : هذا سحر مين

وبالإسراء والمعراج أكل الله لرسوله الشرف على جميع أهل السموات والأرض، وبلغ غاية الكمالات، وارتقى أسمى الدرجات

وفي هذه القصة يقول الله تعالى في سورة الإسراء:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدُهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الخُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْضَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْأَقْضَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الإسراء

وقال البوصيري رحمه الله في قصيدته الهمزية :

الأرض سائراً والسمّــوات العُلْم فوقها له إسراه»
 الله الله التي كان للمخــتار فيها على الْبُرَاق استواء»
 وترق به إلى قاب قوسيــن وتلك السيادة القعساه»
 رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراه»
 شم وافي يحد ش الناس شكراً إذ أتته من ربه النّهاه»

عرض نفسه على القبائل القادمين الى مكة

### فى موسم الحج

لما رأى عليه الصلاة والسلام أن قريشاً تمنعه من تأدية رسالة ربه عرض نفسه على القادمين الى مكة فى موسم الحج من قبائل العرب، وأخذ يقرأ عليهم القرآن الكريم، ويطلب اليهم أن يسلموا ويمنعوا عنه أذى قومه، فلم يستجيبواله

وقد أجابه صلى الله عليه وسلم ستة نفر من الخزرج الى الاسلام،

وهم من عرب يثرب (عرب المدينة) ووعدوه أن يبلغوا قومهم وقالوا له: انا تركنا قومنا بينهم من العداوة مابينهم، فان جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل

وهذا هو بدء الاسلام لعرب يثرب وهم(الأوس والخزرج)

فلما رجعوا ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوهم الى الاسلام، فانتشر الاسلام بينهم، ولم يبق دار فى المدينة إلّا وفيها ذكره صلى الله عليه وسلم

ولما كثر المسلمون من الأوس والخزرج في المدينة بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رجلايدعي (مصعب بن عمير بن هاشم القرشي ) يقرئهم القرآن، و يعلمهم أمر دينهم، و يؤمهم في صاواتهم وقد دخل أهل المدينة في الاسلام أفواجا بعد إسلام (سعدبن معاذ) (وأسيد بن حضير) وها سيدان من ساداتهم

قدوم كثير من أهل المدينة الى مكة للحج ومعاهدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة قدم الى مكة من أهل المدينة عدد كثير يريدون الحج، فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً خارج مكة ، وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلا وأمرأة

فأسلموا جميعًا، وبايعوه عندالعقبة، وعاهدوه إن هو هاجر اليهم على أن يدافعوا عنه، و يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، فكانوا أنصاره صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وفي هؤلاء الأنصار يقول الله تعالى بعد ذكر المهاجرين:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّ مُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّ مُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِيصُدُورِهِمْ حَاجَةً يَمَّا أُوتُوا وَيُوثُورُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ . وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُ ولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ الحشر المُفْلِحُونَ ﴾ الحشر

# الدور الثالث - من الهجرة الى الوفاة مجرة على الوفاة مجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة

لما بلغ عليه الصلاة والسلام ثلاثا وخمسين سنة ، وأخذ الاسلام ينمو في بعض القبائل، واشتد إيذاء الكفار له ولأصحابه ،حتى رأى مالم يره في سابق حياته ، أمره الله تعالى بالهجرة من مكة الى المدينة التي كان أسلم غالب أهلها ، فصدع بالأمر ، وأذن للمسلمين بالمهاجرة اليها ، فهاجر خلق كثيرون منهم سيدنا عمر وأخوه زيد ، وعمار بن ياسر ، وبلال ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمان بن عفان حتى لم يبق ياسر ، وبلال ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمان بن عفان حتى لم يبق بمكة مع الرسول وأهل بيته إلا القليل من المستضعفين ومعهم سيدنا على ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما

# تآمر المشركين على قتله

فلما أحسَّ كفار قريش بأن الرسول سيهاجر أيضاً تآمروا على قتله ( بدار الندوة ) قبل أن يهاجر ، فأطلعه الله على سرِّهم ، ونجاه من مكرهم وكيدهم ، ورده في نحرهم ؛ وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ يَعْكُرُ مِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُكْبِتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ

يُخرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ الأنفال فاتفق مع أبى بكر على أن يتجهز للخروج من مكة الى المدينة هجر ته مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه

جهز سيدنا أبو بكر للسفر راحلتين واشترى الرسول إحداها ، ثم أودعاها عند رجل استأجراه دليلا لهما الى المدينة ، ووعداه (غارثور) جحر فى جبل بينه و بين مكة نحو ميلين بعد ثلاث ليال

ثم اتفق النبى صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر على المقابلة ليلاً خارج مكة، وكانت تلك الليلة موعد تنفيذ قريش ماتآمروا عليه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا حول البيت الذى بات فيه الرسول وصاروا يرددون النظر من شقوق الباب، حتى اذا نام دخلوا عليه ليقتلوه

فلما أراد الخروج أمر سيدنا عليًا بأن ينام مكانه ، فنام وغطاه ببردته ليخفى الأمر على القوم ، ثم تحصن باللهوخرج عليهم ناثرا التراب على رؤسهم وهو يقرأ قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُونَ ﴾ يَس

فألقى الله عليهم النوم ، ولم يشعر به أحد ، فقابله أبو بكر فى الموعه وسارا حتى وصلا الغار ليلاً وكمنا فيه فلما هم القوم بالقتل ، دخلوا البيت فوجدوا النائم على بن أبي طالب، لا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فاغتاظوا غيظاً شديداً ، واقتفوا الإثر الذي انقطع عند الغار ، فتحيروا في أمرهم ولم يهتدوا ، حيث أعي الله بصرهم عن النظر في الغار بنسج العنكبوت وتعشيش الحمامتين على فمه، فرجعوا خائبين ، وجعلوا مكافأة كبيرة لمن يدل عليهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة ومعه أبو بكر فأقاما ثلاثة أيام في الغار

وروى أنه لما انطلق أبو بكر رضى الله عنه إلى الغار جعل يمشى ساعة بين يدى الرسول وساعة خلفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا بكر ؟ فقال أذكر الطلب فأمشى خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشى بين بديك

فلما انتهیا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك یا رسول الله حتی أستبری، الغارفدخل فاستبرأه ثم قال: انزل یارسول الله، فنزل

وروى عن أبى بكر الصديق أنه حدثهم فقال : نظرت إلى أقدام المشركين فوق رءوسنا ونحن فى الغار ، فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم خظر تحت قدميه لأ بصرنا

فقال : يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟

وحادثة الغار مشهورة ومشار إليها في القرآن الكريم بقوله تعالى :
﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِيَ أَنْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ
مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمةً
الّذِينَ كَفَرُ وَا السُّفْلَى وَكُلِمة اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ التُوبة

ويروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار ، وأنتصاحبي على الحوض

قال الحسين بن المفضل: مَن قال ان أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار فقد كفر بنص القرآن، وسائر الصحابة إذا أنكرهم يكون مبتدعًا، والمعوّل عليه تكفير من أنكر صحبة المجمع على صحبته منهم

فلما جاء الدليل بالراحلتين في الميعاد ركبا وسارا فلحق بهما (سراقة ابن مالك) الذي طمع في أخذ المكافأة من قريش، وأرادأن يتعرض للما، فغاصت يدا فرسه في الأرض الصاء، فاستجار بالنبي، فأجاره على أن يرجع فرجع ؛ ولكن حدثته نفسه بالمكافأة فكر عليهما ثانياً، فغاصت قوائم الفرس الأربع إلى الركبتين ، فطلب منهما الأمان، وتعهد بأن يرد

عنهما جيش العدوان، فعفا عنه الرسول، وأشار إلى الفرس فنهضت فركبها ورجع كما جاء

وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

« وَنَعَ المصطفى المدينة واشتا ﴿ قت إليه من مكة الأنحاء » « وتغنّت بمدحه الجن على أطرب الإنس منه ذاك الغناء » « واقتنى إثره سُراقة فاستهوته في الأرض صافن جرداء » « ثم ناداه بعد ما سيمت الغسف وقد يُنجد الغريق النداء » من هذه الحادثة تعلم مقدار حماية الله لرسوله، وخيبة أعدائه، ومحبة سيدنا على له حيث عرض نفسه لفدائه ؛ وتعلم أيضاً مقدار حلم الرسول على قومه ، وصبره على الأذى ، وحسن معاملته لطالب العذر منه ، حيث عفا عنه مع قدرته إذ ذاك على الانتقام منه ؛ وتعلم أيضاً مقدار صدق أبي بكر، وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي بكر، وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

#### الوصول الى المدينة المنورة

ثم سار النبى عليه السلام وصاحبه أبو بكر فى أمان حتى قربا من المدينة بعد ستة أيام، وكان أهلها ينتظر ونه لعلمهم بقدومه، فإذا بيهودى ينادى بأعلى صوته: يامعشر العرب، هذا حظكم الذى تنتظرونه، فتقلدوا أسلحتهم وتلقوا الرسول مهللين مكبرين، فعدل بهم ذات اليمين ونزل

(بقباء) موضع بجوار المدينة على بنى عمرو بن عوف فى اليوم الثامن من ربيع الأول الموافق ٢٠سبتمبرسنة ٣٢٢ م كما حققه المرحوم محمود باشاً الفلكي وأسس مسجد قباء الذى وصفه الله بقوله:

﴿ لَمَسْجِدُ أَسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رَجَالٌ يُحَبِّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُ وَا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَهِّرِ بِنَ ﴾ التوبة وقد صلى فيه الرسول بمن معه من المهاجرين والأنصار الجمعة، وكانوا مائة رجل، وهذه أول جمعة صلاها

وكانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من البساطة

ثم توجه بعد الجمعة إلى المدينة والأنصار شاهرو السلاح، محيطون به إحاطة الهالة بالقمر، فما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد خرج للاقاته فيمن خرج النساء والصبيان والولائد ينشدن:

« طلع البدر علينا ﴿ أَ مِن ثُنيَّاتِ الوداع » « وجب الشكر علينا ما دعا لله داع » « أيها المبعوث فينا جئت بالأمرالمطاع »

وكان كل واحد يود نزول الرسول بفنائه ، ويأخذ بزمام ناقته ، فقال لهم عليه الصلاة والسلام : (خاّوا عنها فإنها مأمورة ) فلما وصلت إلى فناء بنى النجار (أخوال أبيه) بركت أمام دار أبي أيوب الأنصارى، فأخذ أهل المدينة فى الترحيب بالرسول عليه الصلاة والسلام، والمبالغة فى إكرامه وإكرام المهاجرين، ووازروه ونصروه (فسمُّوا بالأنصار)ومن وفدوا عليهم (سمُّوا بالمهاجرين)

# المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين

ولما استقر بالرسول المقام بالمدينة، و بنى مسجده وداره قريبا من دار أبي أيوب الأنصارى، أخذ يؤاخى بين المهاجرين والأنصار، حتى صار كل واحد يفضل أخاه على نفسه ، فقويت بذلك عصبتهم ، وهابهم القريب والبعيد ، فعاش المهاجرون فى هناء وصفاء ، وأحبوا المدينة أكثر من محبتهم لوطنهم ، ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام

وقد أعَزَ الله تعالى الاسلام، وأعلى مناره ، وقوى رسوله بالأنصار والمهاجرين، و بمن دخل فى دين الله تعالى من قبائل العرب، وفى ذلك يقول الله تعالى :

﴿ وَجَعَلَ كَامِنَهُ اللَّهِ بِنَ كَفَرُ وَا السُّفْلَى وَكَامِهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْمَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة

مبدأ التاريخ الاسلامي

لما كان لهجرته عليه السلام وتركه بلده وعشيرته شأن عظيم ، وبها

ظهر الإسلام ظهور الشمس في رائعة النهار ، بعد أن كان في خفاء واستتار، اختارسيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته أن يكون عام الهجرة مبدأ للتاريخ الاسلامي . وفي السنة المذكورة بني عليه السلام مسجده بالمدينة وفيها شرع الله الأذان لجمع المسلمين للصلاة

#### يهود المدينة

قد ابتلى الله المسلمين في المدينة بيهودها، كما ابتلاهم في مكة بمشركى قريش و بالمنافقين ، وهم قوم أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر،فان اليهود قد أظهروا المداوة والبغضاء حسداً من عند أنفسهم ، واستكباراً من أن تكون النبوة في ولد إسماعيل، فكفروا بما أنزل الله بغياً ، مع أنهم علموا بأن رسول الله محمداً لم يأت إلا مصدقا لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على من سبقه من المرسلين

ولذا أمر الله تعالى محمداً أن يدعو يهود بنى إسرائيل ، الذين كانوافى المدينة إلى توحيد الله فقال له والمؤمنين به: قل يامحمد لأهل الكتاب ، وهم أهل التوراة والانجيل، هامتوا إلى كلمة سوا، أى عدل بيننا و بينكم ، وهي أن نعبد الله ، ولا نعبد سواه ، ونبرأ من كل معبود غيره : فلا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر اباً ، أى لا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصى الله ، و يعظمه بالسجود له كما يسجد لر به ، فإن

أعرضوا عما دعوتهم إليه، من هذه الكلمة العدل التي أمرتك بدعائهم إليها، ولم يجيبوك إليها ، فقولوا أنتم أيها المؤمنون للمعرضين عن ذلك : اشهدوا بأنا مسلمون ، وفي ذلك قوله تعالى :

﴿ قُلْ بِمَا أَهْلَ الْسَكِمَ الْ بِهِ شَدِئًا وَلاَ يَتَخَذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهِ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَدِئًا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ آل عمران فأصروا على عنادهم ، وأرادوا تعجيزه ، فسألوه أن يأتى بمعجزة ، تدل على صدق نبوته ودعوته، فطلبوا منه أن ينزل عليهم كتابا من السماء وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ النساء

فأجابهم الله توبيخاً لهم وتقريعاً بقوله : يا محمد لا يعظمن عليك مسألتهم ذلك، فقد سألوا موسى أعظم مما سألوك، حيث قالوا له : أرنا الله جهرة ننظر إليه، فصعقوا بظلمهم أنفسهم ، وفى ذلك يقول الله تعالى :

﴿ فَقَدْ سَأَ لُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهُ جَهْرَةً وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ النساء

ئم يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن كفر

بالذى أوحينا إليك يامحمد اليهود الذين سألوك أن تنزل عليهم كتاباً من السها، وقالوا لك:ما أنزل الله على بشر من شيء، فقد كذبوا؛ ولكن الله يشهد بتنزيل ما أنزله من كتابه ووحيه إليك، يعلم منه بأنك خيرته من خلقه، وصفيه من عباده، ويشهد بذلك ملائكته، فلا يجزنك تكذيب من كذبك، وحسبك بالله شاهداً على صدقك، دون ماسواه من خلقه ؛ وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مُ النَّهَ وَالْمُلَائِكَةُ مُ النَّهَاءُ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ﴿ النَّسَاءُ

ثم يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَنْبِعَ مِلْتَهُمْ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَنْبِعَ مِلْتَهُمْ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَنْبِعَ مِلْتَهُمْ وَلَيْ وَلَا النَّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ هُو الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ البقرة الله مِنْ ولِي ولا نصير ﴾ البقرة

يقول الله تعالى ذكره: إنا أرسلناك يا محمد مؤيداً بالحق ، مبشراً للمؤمنين ، ومنذراً للمكافرين ، ولست بمسؤول عن الذين يستحقون النار المتأججة ؛ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تميل إلى

دينهم وتتبع ملتهم ، فقل لهم : إن هداى الله، أى الاسلام ، هو الهداى الصحيح ليس ما أنتم عليه من عناد و إنكار بغياً وحسداً ، ثم حذره الله وقال له : لئن اتبعت يا محمد أضاليلهم بعد الذى نزل عليك من الله من محب ولا ناصر يدفع عنك عقابه

وقد حجَّهم القرآن الشريف بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعد عن الحق فقال الله تعالى :

﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيم مِ بِالظَّالِمِينَ ﴾ البقرة

فلو كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم على الحق لما تأخروا عما طلب منهم، مع سهولته وحرصهم على تكذيب الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم

وقد تبين الهداى لأحد رؤساء وعلماء اليهود ( عبد الله بن سلام ) فترك هواه وأسلم بعد أن سمع القرآن كما أسلم أيضا (كعب الأحبار ) وغيرهما من أحبار اليهود وساداتهم

#### المنافقون المستهزءون

وكان يساعد اليهود على مقاصدهم وكفرهم جماعة من عرب المدينة أعمى الله بصائرهم، فأخفوا كفرهم حرصًاعلى حياتهم، وهؤلاً هم المنافقون وكان يرأسهم (عبدالله بن أبي ابنسلول الخزرجي) الذي كان مرشحًا نفسه لرئاسة أهل المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

ويقول الله فيهم : هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا لهم : إنا آمنا كما آمنتم، فاذا خلوا إلى إخوانهم فى الكفر واجتمعوا بهم قالوالهم: هو نوا على أنفسكم ، إننا لانزال على ملتكم ، إنما نحن فى تظاهرنا بالإيمان نستهزىء بالمؤمنين

ولكن الله يستهزى ويسخر بهم للنقمة منهم، ويزيدهم طغيانًا لبزدادواحيرةً وضلالاً

وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْ اللَّهُ سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ رِءُونَ اللهُ يَسْتَهُ رِينٌ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُنْبَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ البقرة

وهؤلاء المنافقون هم الذين باعوا الهداى، واشتروا به الضلالة، فما كسبت تجارتهم، وما اهتدوا، وفي ذلك قوله تعالى:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ البقرة

ولا شك أن ضرر المنافقين أشد من ضرر الكفار؛ لأن أولئك يدخلون بين المسلمين يتعلمون أسرارهم، ويشيعونها بين الأعداء من اليهود وغيرهم؛ ولذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يركن لهم ولا يأمنهم في عمل ما ، وكثيراً ما كان يتغيب عن المدينة ويولى عليها بعض الأنصار ، ولم يعهد أنه ولى رجلا من المنافقين ، وقد حذره الله منهم بقوله : إذا جاك المنافقون يامحمد قالوا لك بالسنتهم : نشهد انك منهم بقوله : والله يعمل انك لرسوله ، وكفى به شهيداً ، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في أخبارهم ، وقد انخذوا أقسامهم وحلفهم وقاية وستراً ، فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم ، ويدفعون بها عنها ، فأعرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم ، وانهم لقد ساء ما كانوا يعملون ، ذلك بأنهم آمنوا ظاهراً ، ثم كفروا سراً فأغلقت قلوبهم ، فهم لا يفقهون صواباً من خطاً وحقاً من باطل

فاذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا خاطبوك تعجبك أقوالهم ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس بقاوبهم، فهم أعداء كاذبون: قاتلهم الله

وفى ذلك قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْ عَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ المَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ وَإِذَا المَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِفَوْ لِهِمْ كَأَنَّهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقُولُهِمْ كَأَنَّهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقُولُهِمْ كَأَنَّهُمْ فَاحْذَرُهُمْ فَاللّهُمْ أَلْفَالُونُ فَاحْذَرُهُمْ قَالَائِهُمُ أَلْفَا أَنَّى يُؤْفَ كُونَ ﴾ المنافقون قاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ أَلْقُهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴾ المنافقون

# معاهدة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لما رأت اليهود أن قدم الاسلام قد رسخت فى المدينة ، هاجتهم العداوة والبغضاء ، فتحزبوا على المسلمين ، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك اليهودعقداً مقتضاه ترك الحرب والأذى ، فلا يحاربهم ولا يؤذيهم ، ولا يعينون عليه أحداً ، و إن دهمه عدو ينصرونه وأقرهم على دينهم

# الجهاد في سبيل الله و إعلاء كلة الدين ومشروعية القتال

مكث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة من بعثته إلى هجرته يدعو الناس إلى الاسلام باللين والعرف، مبشراً ونذيراً، وصابراً على الله ، كما قال الله تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا النَّسِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا وَبَشِّرِ اللَّوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللهِ فَضَلَّا كَبِيرًا وَلا يُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَع فَأَذَاهُم وَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَيلًا ﴾ الأحزاب و كَيلًا ﴾ الأحزاب

ولما اشتد طغيان أهل مكة تآمروا على قتله ، وأخرجوه من داره و بدأوا بالعداء والغدر ، وأصرّوا على العناد ، فأمره الله بالقنال لمنع الاعتداء ، وحماية للدعوة بمن يصد الناس عن الدخول فى الاسلام ، أو يعذبهم اذا دخلوا فيه ، لقوله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُولُوا وَا إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ الحج وقوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقَاتِلُونَ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَقَدَدُوا ﴾ البقرة

وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَــَّى لاَ تَــَكُونَ فِينْنَةُ ۗ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فِينْنَةُ ۗ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِللهِ ﴾ الأنفال

وقوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ \* كَافَةً ﴾ التوبة

فقام يغزو ويجاهد فى سبيل الله الاعلاء كلة الدين ، وهداية الناس إلى الطريق القويم ، لا طمعًا فى ملك ، ولا حبًا فى رياسة أو مال ، ولا عَرض من أعراض الدنيا ، وصار الجهاد عاما

ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »

# غزواته صلى الله عليه وسلم

وغزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة، لم يبدأ فيها أحداً بالعداد؛ بلكان لا يقاتلهم إلا بعد الاندار والتبشير فتبدو منهم الغلظة والجفاء وحمية الجاهلية،ولذا أيده الله بالنصر،ونال منهم مالم ينل أحد، مع قلة العدك والعُدد، وكثرة الأعداء وقوتهم، وهزمهم في عدة مواقع

وأهم الغزوات (تلك الغزوة التي فتح فيها مكة) وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، ودخلها فائزاً، فخاف أهلها أن ينتقم منهم بسبب إيذائهم وحُروبهم له ولأصحابه ؛ ولكنه عفا عنهم فآمن به خلق

كثير،ودخلوا فى دين الله أفواجًا،وصاروا له أولياء ناصرين بعد أن كانوا أعداء مبغضين، و بذلك قضى على الوثنية فى جزيرة العرب

وما زال صلى الله عليه وسلم ينشر دين الاسلام هو وأصحابه حتى عمَّ بلاد العرب، وخضعت له القبائل كلها، وأرسلت إليه وفوداً تقدم الطاعة والخضوع لأوامر الله ، بعد أن ملاً الاسلام قلوبهم ، وتمكن من نفوسهم وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة

فكان عليه الصلاة والسلام يقابلهم بالبشاشة، و يعلمهم أحكام الدبن ويبث فيهم مكارم الأخلاق تأييداً لقوله :

« إِمَا بِعْتُ لأَتْمُ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ »

### دعوته الملوك إلى الاسلام

لم يقتصر النبى صلى الله عليه وسلم على جهاده ، و انتشار دينه ؛ بل أرسل إلى جميع الملوك المجاورين لبلاد العرب، يدعوهم إلى الدخول في الاسلام

فهنهم من آمن وحسن حاله ؛ ومنهم من ردَّ رداً حسناً ؛ ومنهم من رفض ، فحار به النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليه وهاك صورة الكتاب الذي أرسله إلى المقوقس :

١ - بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط

سلام على من اتبع الهداى . أما بعد ، فانى أدعوك بدعاية الاسلام إسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين، و إن توليت فانما عليك إثم القبط ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِّهَ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم \* ﴾ الآية ٢ \_ وكتب مثله الى قيصر عظيم الروم ٣ - أما الكتاب الذي وجهه إلى كسرى ملك الفرس فهذا صورته: بسم الله الرحمن الرحيم (من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس) سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريكله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله ، فأنى أنا رسول الله الى الناس كافة ، لأنذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فان أبيت فانما عليك إثم المجوس فلما وصلهالكتاب مزقه استكباراً ؛ ولما بلغه عليه السلام ذلك قال: ( مزَّق الله ملكه كل تمزيق) وقد فعل، فكانت مملكته أقرب المالك سقوطأ وانحطاطا

٤ - أماالكتاب الذي وجهه الى النجاشي ملك الحبشه فهذاصورته: بسم الله الرحمن الرحيم ( من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم الحبشة) أما بعد ، فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، الملك القدوس السلام ، المؤمن ، المهيمن ، وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله ، وكلته ألقاها الى مريم البتول ، الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده

و إنى أدعوك الى الله وحده لاشريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعنى وتوثق بالذى جاءنى، فانى رسول الله، و إنى أدعوك وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت ، فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهداى

فاما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام، وقال لحامله: (عرو بن أمية ) أنى أعلم والله أن عيسى بَشَر به، ولكن أعوانى بالحبشه قليل عددهم، فأنظرنى حتى أكثر الأعوان، وألين القلوب

### حجة الوداع

فى السنة العاشرة من الهجرة حيث انتشر الاسلام، واتسعت دائرته وعلت كلته ، وأمنت بالجهات ، خرج الرسول فى يوم السبت لحس بقين من ذى الحجة فى جموع كثيرة لأداء فريضة الحج ، فدخل مكة وأدى نسكه ، ثم خطب يوم النحر (يوم العيد) بمنى خطبته التى بين فيها الدين ، وأوضح معالمه ، وأكثر فيها من قوله : ألا هل بلغت ؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب اللهم اشهد ، ثم ودع فيها الناس ، فلذلك سميت تلك الحجة (مججة الوداع) ثم عادعليه السلام الى المدينة فلذلك سميت تلك الحجة (مججة الوداع) ثم عادعليه السلام الى المدينة

# نزول ختام القرآن الكريم

وقد نزل ختام القرآن يوم عرفة، في تلك الحجة، وهو قوله تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتْمَنَتُ عَلَيْكُمْ وَيَعْتَى
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ المائدة

و بذلك أكل الرسول شعائر الإسلام، وأتم رسالته على أكل وجه، ثم عاد الى المدينة

فلا غرابة أن اتخذه المسلمون عيداً، و يوماً سعيداً، يظهرون فيه شكراً لله على هذه النعمة الكبرى

### مرض الرسول عليه الصلاة والسلام

فى أواخر صفر منالسنة الحادية عشرة من الهجرة

بعد أن عاد الرسول من الحج الى المدينة مرض ثلاثة أيام ، ولما اشتد عليه المرض استأذن نساءه أن يُعرَّض في بيت إحداهن ، فأذن له ببيت عائشة الصديقية رضى الله عنها

ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ ثم خرج عليه السلام متوكئًا على على والفضل، وتقدم العباس أمامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوب يخط برجليه حتى جلس

فى أسفل مرقاة المنبر، فثار الناس اليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أيها الناس، بلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خُلد نبى قبلى فيمن بعث فأخلد فيكم ؟ ألا وانى لاحق بربى، ألا وأنكم لاحقون بى فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً، وأوصى المهاجرين فيا بينهم فإن الله تعالى يقول :

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّابِرَ ﴾ العصر الصَّابِرَ ﴾ العصر وان الأمور تجرى بإذن الله ، الى أن قال : وأوصيكم بالأنصار خيراً ، فانهم الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلكم إلى آخر خطبته

# وفاته صلى الله عليه وسلم

فى السنة الحادية عشرة من الهجرة أراد النبي غزو الروم، فجهز جيشاً كبيراً ، وأمرَّ عليه أسامة بن زيد ، وفى أثناء الاستعداد طرأ المرض الذى توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم تتم تلك الغزوة فى حياته ، وأتمها بعدوفاته أبو بكر الصديق خليفته ، فانه عليه الصلاة والسلام بقى مريضا حتى فارق الدنيا ، فاختاره مولاه ، ولحق بالرفيق الأعلى ، وذلك فى يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول من تلك السنة ( ٨ يونية سنة ٢٣٢ م ) المتممة له ثلاثا وستين سنة ، ودفن حيث قبض فى

حجرة عائشة بالمدينة المنورة ، ومدفنه هناك يسمى ( بالحرم المدنى ) والحجرة التى بهما قبره تسمى ( بالروضة النبوية الشريفة ) ولا يزال قبره الشريف موضع احترام المسلمين وتعظيمهم، يزوره الحجاج فى كل عام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام!

و بوفاته حزنت النفوس حزنا شديداً على فراقه ، فاللّهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأبعثه المفام المحمود الذي وعدته إنك لاتخلف الميعاد

وقد نعاه الى أصحابه أبو بكر رضى الله عنه وقال لهم وهم مجتمعون ، وقد استولت عليهم الدهشة وتملكهم الحزن والأسى :

أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت ، ثم تلا عليهم قوله تعالى :

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ۗ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ﴾ أَ الزمر

ثم تلا قوله تعالى :

﴿ وَمَا نُحَمَّدٌ إِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا إِنْ مَاتَ أَوْ قُتُلِ اللَّهُ اللَّهُ أَفْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِيهُ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ آل عمران

لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بر به ، بعد أن بلغ الرسالةوأدى

الأمانة كما أمر وعمره عليه السلام ٦٣ سسنة قمرية وثلاثة أيام ، وترك للمسلمين ما إن اتبعوه لم يضرهم شيء كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وترك أصحابه الكرام البررة يوضحون الدين ، ويتممون فتح البلاد ، ويظهرون في الدنيا شمس الدين الاسلامي القويم

### زوجاته عليه الصلاة والسلام

المشهورات من نسائه إحدى عشرة امرأة (متفق عليهن) وهن:

۱ ـ خديجة ـ ٢ عائشة ـ ٣ سودة ـ ٤ زينب بنت جحشـ ٥ هند
وهي أم سلمة ـ ٢ حفصـة ـ ٧ رملة وهي أم حبيبة ـ ٨ جويرية ـ ٩ صفية ـ ١٠ ميمونة ـ ١١ زينب بنت خزيمة أم المساكين
وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تسع زوجات وقد نظمهن معضهم فقال:

«توفی رسول الله عن تسع نسوة الیهن تعزی المکرمات وتنسب» «فعائشة ، میمونة ، وصفیة وحفصة ، تتاوهن هند ، وزینب «جویریة ، مع رملة ، ثم سودة ثلاث وست کلهن مهذب» وماتت فی حیاته خدیجة وزینب بنت خزیمة رضی الله عنهما : وکلهن أمهات المؤمنین ، فاضلات طیبات ، طاهرات صالحات ،

وأفضلهن عائشة بنت أبي بكر الصديق،التي لم يتزوج بكراً غيرها ،وتوفي. عنها وعمرها ١٨ سنة وعاشت بعده ٤٠ سنة

### سراريه عليه الصلاة والسلام

أما سراريه فثلاث: مارية القبطية \_ ريحانة \_ جميلة

### أولاده عليه الصلاة والسلام

أولاده سبعة : ثلاث ذكور ، وأربع إناث ، منظومة في قول . بعضهم :

« قاسمُ أبراهيمُ عبد الله هم الذكور للنّبي الأوّاه » « ثم الاناث زينب فاطمة ُ فأمُّ كلثوم كذا رُقيّة » وكلهم من خديجة ، إلا ابراهيمَ فانه من مارية القبطية ، وتُوفى في السنة العاشرة من الهجرة

وأما القاسم، وعبد الله، فانهما ماتا قبل البعثة

وأما الاناتُ فكلهُن أدركن الاسلام وأسلمن، ولم يعش منهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلاَّ فاطمة الزهراء فانها ماتت بعده ستة أشهر وقيل بشهرين ونصف

#### معجزاته عليه الصلاة والسلام

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد نبي أو رسول برهانًا على صدق دعواه ، وإن محمداً صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته الى مبعثه كانت أحواله وأقواله وأفعاله كلها كرامات تجل عن الحصر ؛ ومن مبعثه الى وفاته كلها معجزات باهرات، وآيات بينات، دالة على أنه رسول الله حقًا وصدقًا

ومعجزاته صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين : معجزة علمية عقلية ، ومعجزات كونية

المعجزة العلمية الكبرى الخالدة التي فاقت كل المعجزات

تلك المعجزة هي (القرآن الكريم) وهو كتاب الله الحكيم وآيته الكبرى، وهدايته العظمى، ونوره المبين، وصراطه المستقيم، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظامات الى النور ؛و يهديهم إلى صراط العزيز الحميد، فانه والحق يقال ـ رغم أنف المعاندين والمكابرين (معجزة كبرى فاقت كل المعجزات) لبلاغته التى أعجزت الفصحاء، وأفحمت الخصاء، مع أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام كان أميًا لم يقرأ سيفراً، ولم يكتب سطراً، ولم يختلف الى معلم، ولم يعكف على درس

وهذا القرآن الكريم، هوكلام الله المكتوب في المصاحف، المحفوظ في صدور الملايين من المسلمين ، من يوم نزوله على النبي العظيم الى يومنا هذا ، وهو مشتمل على أخبار الأنبياء الماضين مع أممهم، وعلى القوانين العادلة الموافقة لمصالح العالم، وعلى الحكم والأمثال، والأخلاق والآداب التي تخشع لها القلوب ، وتهش لاستقبالها العقول ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والحض على الاتحاد والائتلاف وحسن المعاملة ، وصلة الأرحام ؛ وعلى الإخبار بمغيبات حصلت ، كل ذلك بألفاظ عذبة سهلة، وعبارات هي غاية في الفصاحة والبلاغة ، وأساليب عجز عن عجادلتها البلغاء، وكبار الكتاب

هذا وقد ابتدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة السابع عشر من رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده صلى الله عليه وسلم، وتم نزوله فى اليوم التاسع من ذى الحجة يوم الحج الأكبر للسنة العاشرة من الهجرة، والسنة الثالثة والستين من ميلاده عليه الصلاة والسلام، فالمدة بين مبدأ نزوله وختامه اثنان وعشر ون سنة وشهران واثنان وعشر ون يوما كما جاء فى كتاب هداية القرآن لحضرة الأستاذ الشيخ حسين سامى من علماء الأزهر الشريف

والليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر لقوله تعالى :﴿ إِنَّا أَ نُزَلُنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَ نُزَلُنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ ﴿ القدر

(3-11-1)

ولا نزاع فى أن هذه الليلة كانت فى شهر ومضان لقوله تعالى : ﴿ شَهْرُ ' رَمَضَانَ الَّذِى أُنْـرْ لِ فِيهِ الْقُرُ ۚ آنُ هُدًى لِلنَّا س وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرُ ۚ قَانِ ﴾ ﴿ البقرة

وأما يوم الحتام فهو يوم الجمعة،يوم عرفة،من العامالذي حج فيهالنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت آية الحتام قوله تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْتَمِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ المائدة

ولم ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، ولم يعش عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة

و إليكم بعض الآيات التي جاءت في نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، ليكون في ذكرها دليل قاطع على أن القرآن من كلام الله

وليس من كلام البشر، قال الله تعالى فى كتابه العزيز:

يقول الله تعالى ذكره: الحمد لله الذي خصَّ برسالته محمداً وانتخبه لإ بلاغها عنه، فبعثه إلى خلفه نبيًا مرسلًا، وأنزل عليه كتابه، كتابًا قيمًا معتدلًا مستقيمًا لا اعوجاج ولا اختلاف فيه

حَرْوَإِنَّهُ لَتَعَرِّيلُ رَبِّ الْعَالِمَانِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينٍ ﴾ الشعراء قلبك لتكون يقول الله تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين (جبريل) عليك يامجمد، حتى وعيته بقلبك لتكون من رسل الله الذين ينذرون من أرسلوا إليه من قومهم، فتنذر بهذا القرآن قومك المكذبين بآيات الله ، وقد أنزله الله بلسان عربي مبين ليبين لمن سمعه أنه عربي ، وأنه بلسان العرب أنزل

٣- ﴿ نَزَلَ عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ الْفُرُ قَانَ ﴾ وأَنْزَلَ الفُرُ قَانَ ﴾ وأَنْزَلَ الفُرُ قَانَ ﴾ وأَنْزَلَ الفُرُ قَانَ ﴾ آل عران

يقول الله تعالى ذكره: يا محمد إن ربك ورب عيسى وربكل شي هو الرب الذي أنزل عليك الكتاب (القرآن) بالصدق فيا اختلف فيه أهل التوراة والانجيل، وفيا خالفك فيه محاجوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم، مصدقاً هذا القرآن لما كان قبله من كتب الله الذي أنزلها على أنبيائه ورسله، ومحققاً ما جاءت به رسل الله من عنده، لأن منزل جميع ذلك واحد، فلا يكون فيه اختلاف ولوكان من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير

وأنزل التوراة على موسى، والانجيل على عيسى، من قبل الكتاب الذي نزله عليك ، بياناً للناس من الله فيا اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله ، ومفيداً يا محمد أنك نبيى ورسولى

وأنزل الفرقان (أى الفارق والفاصل بين الحق والباطل) فيمااختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره

والحلاصة أنه نزل الفرقان وهو القرآن على محمد، وفرق به بين الحق والباطل ، فأحل فيه حلاله، وحرام فيه حرامه ، وشرع فيسه شرائعه ، وحداً فيه حدوده ، وفرض فيه فرائضه ، و بين فيه بيانه ، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته

٤ - ﴿ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْرِكَ خَرَجٌ مِنْهُ لَكُنُ فِي صَدْرِكَ خَرَجٌ مِنْهُ لَمُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأعراف

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يامحمد هذا القرآن كتاب أنزله الله إليك فلا يَضِقُ صدرك من الإنذار به من أرسلتك لانذاره به ، و إبلاغه من أمرتك بابلاغه إياه ، ولا تشك فى أنه من عندى واصبر بالمضى لأمرالله تعالى، واتباع طاعته فيا كلفك وحملك من عب أثقال النبوة ، كاصبر أولو العزم من الرسل، فان الله ممك. وهذا الكتاب ذكرى للمؤمنين أى لتذكر به المؤمنين

وقد قام المعاندون وعارضوا فيه، فطلب منهم أن يأنوا بسورة من مثله، فعجزوا ورجعوا بالخيبة والفشل كما مرَّ ذكره

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله متعجباً من الكفار الذين شاهدوا هذه المعجزة، ولم يعترفوا بها،ولم يزدادوا إلا ضلالاً:

« عجباً للكفار زادوا ضلالاً أِ بالذي فيه للعقول اهتداء »

« والذي يسألون منهُ كتاب ﴿ مُنزل قد أتاهُمُ وارتقاء »

« أو لم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء » ثم وصف القرآن بقوله :

« أعجز الإنسَ آية منه والجـــنَّ فهلاًّ تأتى بها البُلغاء؟ »

«كُلَّ يوم تهدى إلى سامعيه معجزاتٍ من لفظه القرَّاء»

« تتحلى به المسامع والأُنْف والهُ والحلقُ والحلواء »

الشرح: أى عجباً لبقاء الكفار على كفرهم، مع مشاهدة معجزاته صلى الله عليه وسلم ؛ بل من ازدياد كفرهم مع مشاهدتهم من الآيات والمعجزات ما يرشد العقول إلى الحق، لولا المعاندة والمكابرة ، وأخذ يوبخهم بماحكاه عنهم، حتى انهم سألوه أن يرقى فى السماء، ويأتيهم بكتاب منزل عليه ، ولم يكفهم ما أنزل عليه من الكتاب العزيز الذى هو رحمة للمذنبين وشفاء للمؤمنين ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشَفَاكِ ) فصلت ووصف لهم هذا الكتاب بأنه أعجز الانس والجن على أن يأتوا بسورة

من مثله، وأنه في كل وقت تهدى القراء إلى سامعيه معجزات من لفظه لعذو بته وانسجامه وجزالته وغاية ايجازه مع غاية فصاحته و بلاغته، وأنه جدير بأن تزدان به المسامع ، و يحلو مذاقه في الأفواه

ثم أخذ يشرح لهم مافى هذا الكتاب العزيز من العلوم والمعارف قائلا:

«كم أبانت آياته من عُماوم عن حروف أبان عنها الهجاف» «فهى كالحب والنوى أعجب الرُّ رَاع منه سنا بِل وَزَكاء» «فأطالوا فيه التردد والرَّيْ بِ فقالوا: سحروقالوا: افتراء» «و إذا البينات لم تنن شيئًا فالتماس الهدى بهن عَناه» «وإذا البينات لم تنن شيئًا فالتماس الهدى بهن عَناه» «وإذا البينات لم تنن شيئًا فالتماس الهدى بهن عَناه» «وإذا البينات لم تنن شيئًا فالتماس الهدى بهن عَناه»

الشرح: أى أن آيات القرآن الكريم أوضحت من العادم والمعارف مالا يُحدّ بحروف قليلة بالنسبة لها وهي حروف الهجاء، ولاغرابة فان المتناهي قد يحصل منه مالا يتناهي، ألا ترى أن الحب الذي يلقيه الزراع في الأرض قد ينشأ عنه من السنابل والحبوب ما لا يكاد يحصى والنوى الذي يلقيه الغراس في الأرض قد ينشأ عنه من التمركذلك

ومع ذلك فان الكفار أطالوا فيه (أى فى القرآن) الترددوالريب فقالوا: سحركما حكاه الله عنهم؛ وقالوا: افتراء، وقالوا: أساطير الأولين، فكذبهم الله بقوله: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْ آَنْ كَجِيدٌ فِي لَوْحٍ كَعُفُوطٍ ﴾ البروج وقوله ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ تَبْينِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفهِ تَنْزِيلٌ مِنْ خَلْفهِ تَنْزِيلٌ مِنْ مِنْ حَكِيمٍ يَحِيدٍ ﴾ فصلت

و إذا كانت هذه الحجج القطعية البرهان، الواضحة البيان، لم تهدهم إلى سوا السبيل، فالتماس الهدى بهن تعب وعنا ، و إذا ضلت العقول عن طريق الحق مع العلم بها فأى قول تقوله النصحا ؛ قال تعالى : ( وَمَا تُغْفِي الآياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لاَ يُؤْهِ نُونَ ﴾ يونس ﴿ وَمَا تُغْفِي الآياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لاَ يُؤْهِ نُونَ ﴾ يونس ﴿ أَفَرَ أَنْتَ مَن النَّخَذَ إِلَه مُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ الله عَلَى علم وَخَمَ عَلَى صَمْمِه وَقَلْه وَجَعَل عَلَى بَصَرِه غَشَاوَةً قَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله أَفَلا تَذَكَرُ وَنَ ﴾ الجاثية تَذَكَرُ وَنَ ﴾ الجاثية

هذه المعجزة العلمية الكبرى فاقت معجزات الرسل قبله . وذلك أن المعجزات التي أيد الله بها الرسل السابقين كانت كلها حوادث كونية تنتمى بوقوعها أو بموت الرسول المؤيد بها

كانفلاق البحر لموسى ، وقلب العصاة حية تسعى ، وابراء عيسى بعض الأمراض التى استعصى على الطب علاجها

أما معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( وهي القرآن السكريم ) فتلك هي المعجزة العلمية الباقية بدوام الدهر، المنقولة بالتواتر، المحفوظة من التحريف والتبديل، لقول الله تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ ۖ كَافِظُونَ ﴾ الحجر

ولا يزال كتاب الله ناطقاً بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته،ودليلاً ناهضاً على بقاء شريعته، وأنها آخر الشرائع،وأنها ناسخة لكل شريعة قبلها

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله فى قصيدة البردة :

« آياتُ حق ِمِن الرحمنُ محدثة قديمة صفة الموصوف بالقِدم »

« لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عادوعن ارم »

« دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبين إذجاء ق ولم تدم »

### المعجزات الكونية

المعجزات الكونية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً ، نذكر بعضها وهي :

١ – انشقاق القمر حين طلبت قريش منه ذلك فنزل قوله تعالى :

﴿ الْقَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ﴿ القمر

كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

اشهدوا. وقال بعضهم: وفي انشقاق القمر لهمناسبة لشق قلبه حين شقه الملكان، وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله:

«أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم» ومعنى البيت: أقسمت برب القمر يميناً مبرورة، إن القمر المنشق شبهاً بقلبه صلى الله عليه وسلم فى انشقاق كل منهما مرتين ؛ ووجه الشبه بين الانشقاقين حريهما على خلاف العادة فى الانشقاق والالتئام من غير تأثير ولا اختلاف

٢ - احتياس الشمس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قريشاً مقدوم عيرهم من الشام في يوم من الأيام فولى النهار ولم تجيء فدعا فزيد له في ساعة وحبست عليه الشمس

ومن ذلك ماروت أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ورأسه فى حجر على وفو"ت على صلاة العصر لمراعاته ؛ فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال :

«اللَّهِم إِنه كَان في طاعنك، وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس» قالت أسما : فرأيتها غربت، ثمرأيتها طلعت بعد ماغربت، ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر

٣ - نسيج العنكبوت وتعشيش الحامتين على فم الغار لما دخله هو

وأبو بكر استتاراً عن أعين المشركين يوم الهجرة النبوية كما تقدمذ كرها وفي ذلك يقول البوصيرى:

« وماحَوى الغار من خير ومن كَرَم ﴿ وَكُلُّ طُرف من الـكُفار عنْهُ عَمى » «فالصدق فى الغار من خير ومن كَرَم الله وهم يقولون ما بالغار من أَرِم » والمعنى : أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر فى الغار هر بالمن من الكفار ، فطلبوهما حتى وقفوا على فم الغار ، فأعماهم الله تعالى عنهما ببركة النبى صلى الله عليه وسلم

وأنهما لم يبرحا الغار والكفار لا ينظرونهما ويقولون ليس أحــد في الغار

« ظنواالحمام وظُنُّوا العنكبوت على خير البرية لم تَنسُج ولم تَحُمِ » ولما رأى الكفار أن الحمام حامت حول الغار، والعنكبوت نسجت خيوطهاعليه في ساعة وأحدة، ظنوا أن خير البرية وصاحبه ليسا في الغار لظنهم استيعاد حوم الحمام حول الغار، ونسيج العنكبوت عليه في وقت لا يتسع لذلك

«وقايةُ الله أغُنَت عن مضاعفة من الدُّروع وعن عالِ من الاطُمِ » وقد حفظهما الله من العدو بهذا الغار، لما فيه من الكفاية والاستغناء عن الدروع الكثيرة، وعن الحصون العالية ، كل ذلك ببركته صلى الله عليه وسلم

«كم أبرأت وصباً باللمس راحته وأطلقت أرباً من ربقة اللم » أى أنه صلى الله عليه وسلم مامسح براحته الشريفة على مريض إلا عوفى، ولا على من علق به داء إلا خلصه الله تعالى منه

فمن الأول ماروى: أنه صلى الله عليه وسلم تفل فى عينى على كرم الله وجه يوم خيبر وبه رمد شديد فبرأ من حينه ، وأنه مسح على عين قتادة بعدما عميت فردها الله تعالى عليه، فكانت أحسن عينيه وأحداها نظراً، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أمرها على عيون رُمد فقوى أبصارها حتى أصبحت ترى مالم تره (الزرقاء)التي كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

« وأزالت بِلَمسها كُل داء أكبرته أطبة وإساء » « وعيون مَرَّتبها وهي رُمد فأرتها ما لم تر الزرقاء » « وأعادت على قَتادة عيناً فهي حتى مماته النَّجلاء » ومن الثاني ماروى: أن امرأة أتت بصبى لهابه عاهة فمسح على رأسه فشفاه الله تعالى وما روى: أن رجلًا سقط من علو فانكسرت رجله فمسحها صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يشك قط

وهكذا من خوارق العادات التي جرت على يديه صلى الله عليه وسلم عند ماطلبت منه ، قد ونقلت بالتواتر والأخبار الصحيحة التي جاء بها الشهود العدول

فلما وجد القوم أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بما طلب منه من تلك المعجزات، وخلاف النواميس الطبيعية الكونية التى لا يقدر على خرقها إلا الله تعالى، أيقنوا بتصديق الله له باجرائها على يديه عند طلبها منه، فآمنوا به وصدقوه، واعتقدوا بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهى كثيرة جداً ولها كتب خاصة بها فى فن الحديث

## شائله

#### عليه الصلاة والسلام

ا - كرم خلقه - كان صلى الله عليه وسلم على أكل الأخلاق الكريمة وأتمها ولذا وصفه الله تعالى بذلك فقال تعالى :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَـلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَ نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ آل عمران

وقال عليه الصلاة والسلام « إِمَا بعثت لأَثَمَ مكارم الأخلاق » ولا يتممها إلا من كان كاملا فيها. ولقد فاق جميع الأنبياء في الحلقة والسجية ولم يقار بوه في العلم، ولا في الكرم، وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله:

«فاق النبيين في خَلق وفي ُخلق ولم يُدانوه في علم ولا كَرَم»

« وكُتُّهم من رسول الله ملتمس غَرَفًا من البحرأور شفامن الدِّيم»

٢ ـ أمانته وصدقه : عُرف صلى الله عليه وسلم منذ نشأ بالأمانة
والصدق ، وهما من أخص صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ،
فلم يقع منه في ذلك هفوة، ولم تحفظ عنه زلة ، حتى اشتهر في قومه وهو

فى ريعان شبابه ( بالأمين ) وكانوا يودعونه ودائعهم ، و يستحفظونه أماناتهم

ولما اختلف قريش عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر الأسود حكَّموا أول داخل وذلك قبل النبوة

ققالوا : هذا محمد ( هذا الأمين ) قد رضيناه حكما

وقد لتى رجل أبا جهل ( وهو من ألد أعداء الرسول) بعد رسالته فقال له الرجل: يا أبا الحكم ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا فخبرنى عن محمد صادق أم كاذب؟

فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط ومع ذلك لم يؤمن به أبو جهل عناداً واستكباراً، ومات مشركاً في غزوة بدر

وسأل (هرقل ملك الروم) عنه أبا سفيان قبل أن يسلم ؛ فقال : هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا وقال (النضر بن الحارث) لقريش المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم قد كان محمد فيكم غلاماً حدثا ، أرضا كم فيكم ، وأصدق كم حديثا ؛ وأعظم كم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاء كم بما جاء كم به قلم ساحر ؟ قالوا : لا والله ، ما هو ساحر

فهذه شهادة ثلاثة من أعاظم قريش ، اتفقوا على صدقه وأمانته ، ولم

يكونوا مؤمنين به وقت هذه الشهادة كبراً وأنفةً ،والفضل ما شهدت به الأعداء

• ٣ - تواضعه - كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعاً وأبعدهم من كبر ، يعود المساكين ويجالس الفقراء ، ويتفقد أحوالهم ، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثًا انتهى به المجلس جلس

روى أنه خرج على أصحابه يومًا فقاموا له ، فقال لهم : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا ، وقال : إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد ، وكان يقضى حاجات بيته بنفسه و يحملها بيده الشريفة إلى أهله و يقول : صاحب الشيء أحق بحمله

ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة ، فقال له: هو ّن عليك فانى لست عللك ؛ إِنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد (اللحم المجفف)

٤ - وقاره - كان صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يتكلم في غير حاجة ، و يعرض عن يتكلم بغير جميل ، وكان ضحكه تبسما ، وكلامه قصدا ، لا فضول فيه ، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيراً له واقتدا، به ، مجلسه مجلس علم وحياء، وخير وأمانة ، لا ترفع فيه الخرمات

وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه ، وخفض صوته ، وحمد

ربه ، ما تئاءب قط ، و یکره التثاؤب من غیره

#### ٥ - جوده وسخاؤه

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان أوسَع الحَلَق صدراً، وأطيبهم نفساً، وكان عالى الهم، واسع الجود والـكرم، يعين على النوائب، ويجيب سؤال السائل، ويكسب المعدوم، ولا يدخر شيئامن يومه لغده، وكان يجود بكل موجود، ولذلك لما توفى كانت درعه مرهونة عند يهودى على مقدار من شعير لطعام أهله، مع أنه قد ملك جزيرة العرب، وحاز ملكا كبيرا؛ ولكنه لم يقتن ديناراً ولا درهماً، لزهده، وعفته، وقناعته

وكانعليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا الطعام الغليظ، ولايلبس إلا الخشن من الثياب، ومع ذلك يعطى الجزيل، ويتجرّع مرارة الصبر على الجوع

وقد وصفه الامام على كرم الله وجهه فقال:

كان أجود الناس كفاً ، وأسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجةً ، وأوفاهم ذمةً ، وألينهم عريكةً ، وأكرمهم عشرةً ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه

ومما يؤثر عنه : أنه حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ، ثم قام إليها فقسمها فما ردَّ سائلا حتى فرغ منها وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله الوابتغاء مرضاته تعالى ؛ فانه كان يبذل المال تارةً لفقير أو محتاج ، وتارةً ينفقه فى سبيل الله تعالى ، وطوراً يتألف به على الاسلام حتى يقوى الاسلام باسلامه

وكان يؤثر غيره على نفسه وأولاده ، فيعطى عطاة تعجز عنه الملوك ، مثل )كسرى ) ( وقيصر ) و يعيش فى نفسه عيشة الفقراء ، فيأتى عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار، ور بمار بط الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع ، ليتأسى الفقير به من غير ما سلطان لجوع

حسن معاشرته : كان صلى الله عليه وسلم كريم العشرة، رءوفًا رحيمًا بأصحابه، وبهذا وصفه الله تعالى فى كتابه ﴿ بِاللُّومْمِنِينَ رَءُوفُ "
 رحيمً ﴿ بِاللُّومِ اللَّهِ اللهِ تعالى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ بَهِ اللَّهِ بَهُ

وكان يعطى كل واحد من جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ، قد وسغ الناس خلقه ، فصار لهم أباً ، وصاروا عنده فى الحق سواء

ماقهر خادماً ، وماضرب بيده شيئاً قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله قال أنس رضى الله عنه : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى أفقط، ولا قال لشى و صنعته لم صنعته ؟ ولا لشى مركته لم تركته ؟

(م - ۱۹ ثانی)

فكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع عبيده و إمائه، ما ضرب منهم

وهذا أمر لا تتسع له الطباع البشرية، اولا التأييدات الربانية، والعناية

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلافى بيته ألين الناس ، بساماً ضحوكاً

وكان يركب الحمار ويردف خلفه، فقد أردف بعض نسائه ، وأردف معاذ بن جبل ، وأردف أسامة بن زيد

وقد روى: أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر وأمر أصحابه باصلاح شاة فقال رجل: يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر: على سلخها ، وقال آخر: على طبخها

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى جمع الحطب فقالوا: يارسول الله نكفيك العمل، فقال: علمت أنكم تكفونني ؛ ولكن أكره أن أتميز عليكم، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يكون متميزا بين أصحابه

وقد جاء وفد النجاشي فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال أصحابه : نكفيك يارسول الله . قال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أ كافئهم

ودخل الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى فركب الحسن ظهره وهو ساجد فأبطأ في سجوده حتى نزل الحسن ، فلما فرغ قال له بعض أصحابه: لقد أطلت سجودك ، قال: إن ابنى ارتحلني فكرهت أن أعجله على حسن سياسته - كان ذا سياسة شريفة ، ومعارف منيفة ، ونظر ثاقب ، ورأى صائب ، وظن صادق ، وحَدْ إس موافق ، وفضائل مشكورة ، وأخلاق محمودة ، دينه الإيمان ، وخلقه القرآن، يقبل معذرة من يعتذر إليه ، ويطلب التوبة على يديه

و إليك دليلا قاطعًا قصة كعب بن زهير وهي :

غضب كعب على بُحير أخيه حين أسلم وآمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكتب إليه يلومه، فأعلم بُحير المصطفى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : مَن لتى منكم كعب بن زهير فليقتله . فكتب بُحير إليه يخبره بأن المصطفى أهدر دمه، فان كان لك فى نفسك حاجة فصر إليه فانه يقبل من جاء تائباً ، ولا يطالبه بما عمله قبل الاسلام

فلما بلغ الكتاب كعبًا فر إلى قبيلة لتجيره، فأبت عليه ذلك ، فأشفق على نفسه ، وأرجف به أعداؤه، فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومولانا على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فأتى به إلى المسجد وقال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقم إليه واستأمنه ، فسمع كلامه وقام إليه حتى جلس بين يديه ، فوضع يده في يده قائلا : يا رسول الله إن

(كعب بن زهير)قد جاء يستأمنك تائباً مساماً ، فهل أنت قابل منه ذلك إن أنا جئتك به ؟ قال : نعم . قال : أنا يارسول الله (كعب بن زهير) فقال عليه الصلاة والسلام : الذي يقول مايقول ؟ ووثب إليه رجل من الأنصار فقال : يارسول الله دعني وعدو "الله أضرب عنقه فقال له الرسول : دعه عنك فانه قد جاء تائباً ذازعاً

ثم أخذ كعب فى انشاد قصيدته المشهورة « بانت سعاد » يمدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، و يذكر خوفه ، وارجاف الوشاة به قائلا: « إن الرسول لنور يستضا ، به وصارم من سيوف الله مسلول » إلى أن قال:

« أنبئت أن رسول الله أوعدنى ﴿ والعفو عند رسول الله مأمول » « لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الاقاويل » فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة عليه ، وعفا عنه وكان صلى الله عليه وسلم يباسط أصحابه

وكان رجل يسمى زهيراً يهادى النبى صلى الله عليـه وسلم بموجود البادية بما يستطرف منها

وكان النبي صلى ألله عليه وسلم يهاديه، ويكافأه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منها

وكانالصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: زهير باديتنا، ونحن حاضرته

ولقد جاء إلى السوق يوماً فوجد زهيراً قامًا من قِبَل ظهره وضمه يده إلى صدره، فأحس زهيراً أنه الرسول، فجعل يمسح ظهره فى صدره رجاء بركته، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مَن يشترى العبد ؟ فقال زهير: إِذاً تجدنى كاسداً

فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت عند الله غال وكان عليه الصلاة والسلام يمزح، ولا يقول إِلاَّحقاً، فمن ذلك أن جاء له رجل فيــه بَلَه فقال: يارسول الله احملني

فقال: أحملك على ابن الناقة

وجاءت عجوز إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة

فقال: ياأم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولَّت تبكى
فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول:
﴿ إِنَّا أَ نُشَأَنَاهُنَ إِنْشَاء فَحَلْنَاهُنَ أَبْكَارًا عُرُ بُا أَتْرَابًا ﴾ الواقعة
وصفوة القول: أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وداً،
وأحسنهم وفاء وعهداً، وأكثرهم تواضعاً، وأجزلهم عفةً وصيانةً،
وأصدقهم لهجةً، وأغزرهم فضلاً وإحساناً

٨ - شحاعته - أماالشحاعة والنجدة ، فقد كان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الأعلى الذي لا يجهل ، حضر المواقف الصعبة ، وفر الحاة والأبطال عنه ، وهو ثابت لم يبرح ، ومقبل لايدبر ولا يتزحزح قال على رضى الله عنه : ما هو إلا شحاعة ونجدة ، إنا كنا إذا اشتد البأس ، واحمرت الحدق ، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أقرب إلى العدو منه

مهم أهل المدينة ذات ليلة صراحاً مزعجاً ففزعوا، وخرجوا ليستطلعوا الحنبر، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً من جهة الصوت، وكان قد سبقهم إليه على فرس عُرى ( لا سرج عليه ) متقلداً سيفه وطأنهم قائلا لهم: لن تراعوا (أى لا تخافوا)

وعرف عليه الصلاة والسلام بأنه في جميع غزواته كان ثابتاً في مكانه وجهاده ، حتى عاد المؤمنون وانتصروا على أعدائهم المشركين

9 - صبره وثباته وصدق عزيمته. قد اتصف صلى الله عليه وسلم بالصبر، وشدة الاحتمال، فكان لايزيد مع كثرة الأذى إلاصبراً، وعلى السراف الجاهل إلا حلماً، لقى في سبيل الله تعالى الشدائد، وتعرض للمكاره، وهو لا يزداد إلا ثباتاً ومضاء وإقداماً

وفي ذلك يقول البوصيري رحمه الله :

« لاتحل البأساء منه عرى الصبـــر ولا تستخفه السراء »

طلب كفار قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الله عوة إلى الاسلام، وهددوه بالقتل، ونصح له عمه أبو طالب بأن، يوافقهم على ما طلبوا، فلم يقبل

وقال : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه »

ولقى صلى الله عليه وسلم من ضروب الايذا، والاهانة من العرب شيئًا كثيراً كما مر ذكره، ولم يحد عن مبدئه؛ بل كان صلى الله عليه وسلم مثال الثبات، وصدق العزيمة

۱۰ ــ شفقته ورأفته ــ كان عليه الصلاة والسلام شفيقا رءوفًا ، فمن أمثال شفقته أنه وجد عليه الصلاة والسلام هرّة عطشي فأمال لها الاناء حتى شربت

وركبت زوجه السيدة عائشة رضى الله عنها جملاً وصارت تحثه على الاسراع فى السير ، فقال لها عليه السلام : عليك بالرفق

و يكفى فى ذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنِتُمْ خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وِالْوَامْنِينَ رَءَوفٌ رَخِيمٌ ﴾ التوبة عزيزٌ عَلَيْهُ مِا عَنِتُمْ خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَالْمُوامِنِينَ رَءَوفٌ رَخِيمٌ ﴾ التوبة وشجوا ١١ \_ حلمه وعفوه عن أساء إليه . آذاه المشركون يوم أحد، وشجوا وجهه وكسر وا رباعيته، فقال له أصحابه : لو دعوت عليهم ؛ فقال إنى

لم أبعث لعّانًا؛ ولكن بعثت داعيًا ورحمةً ، اللَّهم اغفر لقومى فأنهم لا يعلمون

آذاه المشركون من قريش ، فأخرجوه من دياره وقاتلوه ، فلما فتح مكة عفا عنهم تفضلاً منه ورحمة ، وما زاد على أن قال لهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ( أخ كريم ، وابن أخ كريم ) قال : اذهبوافأتتم الطلقاء وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله :

« جهلت قومه عليه فأغضى ﴿ وأخو الحلم دَأْبُهُ الإغضاء » « وسع العالمين علماً وحلماً ﴿ فهو بحر لم تعيه الاعياء » ولا شك أن هذا منتهى الحلم والعفو عند المقدرة

لقد أراد بعض أعدائه أن يفتك به، فتصدى له وهو قائل وحده (نائم) في ظل شجرة وقت الظهر، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والرجل قائم والسيف مصلت في يده فقال : من يمنعك منى ؟ قال : الله ! فسقط السيف من يده ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : من يمنعك منى ؟ قال : كُن خَبر آخذ ، فتركه وعفا عنه فرجع الرجل إلى قومه فقال لهم : حتكم من عند خير الناس

١٢ ـ حسن معاملته \_ بُعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم متنافرين متباغضين ، كالوحوش الضارية في طباعهم الحشنة، فاحتمل جفوتهم، وصبر على أذاهم، وقابل إساءتهم بالاحسان إلى أن انقادوا إليه وأحبوه أكثر من أنفسهم وأبنائهم، وهجروا فى رضاه أوطانهم، ولوكان فظاً غليظ القلب لانفضوا منحوله وتركوه، كما قال الله تعالى له: ﴿ وَلَو ْ كُنْتَ فَظاً عَليظ الْقَلْبِ لِلا "نفضُوا مِنْ حَو ْ لِكَ ﴾ آل عمران كان صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه، و يعود المرضى منهم، ولايرد دعوة من يدعوه، وما سئل فى شيء قط فمنعه، ولا يأنف أن يمشى مع الفقير والمسكين، و يجلس مع المساكين وكان يقول:

«اللَّهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين » وعلى الجملة فقد كان صلى الله عليه وسلم مثالاً كاملاً للصفات الحميدة، والأخلاق الفاضلة، فهو رغم أنف كل معاند قوَّال، نبى الرحمة ، وبحر الحكمة ، وإمام الهدى ، وعين الكال

أما صفاته الخَدَقية \_ فكان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم ، معتدل الحَدَق ، متناسب الأعضاء سمينًا سمنًا متناسبًا ، ليس بالطويل ولا بالقصير، عظيم الرأس ، سهل الحديز، في وجهه طول مع استدارة ، يتلألأ تلألؤ القمر ليلة النّام ، أبيض مشربًا بحمرة ، وأحسن وأصدق وصف للنبي ما قالته (أم مَعْبد) العربية في وصفه مع أنها ما كانت تعلم من أمره شيئًا

# كلام أم معنبك تصف النبي

## صلى الله عليه وسلم

مَرَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الصَّدِّيقُ فِي هِجْرَتِهِمَا فَا خَيْمَهَ الْهُزَالُ، فَا سُمَّا ذَنَهَا أَنْ يَحْلَبَهَا فَذَرَتْ فَمَلاً إِنَاءَ وَسَقَاهَا وَسَقَى فَأَ ذَنِتُ فَسَمَّى الله وَدَعَا وَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ فَمَلاً إِنَاءَ وَسَقَاهَا وَسَقَى فَأَ ذِنَتْ فَسَمِّى الله وَدَعَا وَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ فَمَلاً إِنَاءَ ثَانِياً وَأَرْتَحَلاَ فَأَقْبَلَ الصِّدِّيقَ ثُمُّ شَرِب بَعْدُهُمَا، ثُمَّ مَلاً الْإِنَاء ثَانِياً وَأَرْتَحَلاَ فَأَقْبَلَ الصَّدِّيقِ ثُمُّ شَرِب بَعْدُهُمَا، ثُمَّ مَلاً الْإِنَاء ثَانِياً وَأَرْتَحَلاَ فَأَقْبَلَ الصَّدِّيقِ ثُمُ اللهِ مَعْبَد يَسُوقُ أَعْنُراً عَجَافًا يَتَسَاوَ مَن هُزَالًا، فَقَالَ مِن أَيْنَ لَكِ هَذَا وَلَا حَلُوبَةً فِي الْبَيْتِ ؟ فَقَالَتْ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكُ وَذَكَرَتْ هَذَا وَلَا حَلُوبَةً فِي الْبَيْتِ ؟ فَقَالَتْ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكُ وَذَكَرَتْ هَذَا وَلاَ حَلُوبَةً فِي الْبَيْتِ ؟ فَقَالَتْ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكُ وَذَكَرَتْ فَقَالَ صَفِيهِ ، فَقَالَتْ ، إِنَّهُ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ ، أَبْلَحُ الْوَجْهِ ، وَسَيْ أَنْ وَلَا مَنْ أَنْ وَلَهُ مَنْ الْحَلُوبُ وَمَا أَنْ عَلَيْهُ وَعَنِهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ وَعَجْ (١٠) ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفَ (٢٠) ، وَفِي عَنْقُهِ سَطَعَ (٨) ، أَحُورُ (٩) أَ خُولُ (٩) أَ خُولُ (١٠) وَفِي عَنْقُهِ سَطَعَ (٨) ، أَحُورُ (٩) أَ خُولُ (٩) أَ خُولُ (١٠) وَفِي عَنْقُهِ سَطَعَ (٨) ، أَحُورُ (٩) أَ خُولُ (٩) أَ خُولُ (١٠)

<sup>(</sup>١) أنجلة: عظم البطن (٢) صعلة: دقة الرأس والعنق (٣) وسيم: حسن الوحه (٤) قسيم: معتدل (٥) دعج: سعة سواد العين (٦) وطف: كثرة الشعر (٧) صحل: خشونة (٨) سطع: طول (٩) أحور: شديد بياض العين وسوادها ﴿ (١٠) أ كحل: كأن بعينه كحل

أَزْجُ (١) أَقُرُنُ (٢) ، شَدِيدُ سَوَادِ أَلاَّ مَرَ ، إِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ ، وَإِنْ تَكُلَّمَ عَلَاهُ ٱلْبَهَاءِ ، أَجْمَلُ النَّاسِ وأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحْسَنَهُمْ وَأَحْلَاهُمْ مِنْ قَرِيبٍ ، حُلُو الْمَنْطِقِ فَصَلَّ (٢) ، لاَزْ رُ (١) وَلَا هَذْرٌ (٥) مَكَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرِزَاتٌ نَظْمْنَ يَتَعَدَّرْنَ ، رَبْعَةٌ (١) لَا تَقْحَمُهُ (٧) عَيْنٌ مِنْ قِصَر ، وَلَا تَشْنَوْهُ (٨) مِنْ طُول ، غُصْنُ رَبْنَ غُصْنَيْ ا فَهُو أَنْصَرُ ٱلثَّلَاثَةِ مَنْظُراً ، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْراً ، لَهُ رُفْقًا ا يَحُفُونَ بِهِ ، إِذَا قَالَ ٱسْتَمَعُوا إِلْمَوَلِهِ ، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِ مِ ، عَفْوِدٌ (٩) مَحْشُودُ (١١) لَاعَابِسْ (١١) وَلَا مُفَنَدُ (١٢) قَالَ أَبُو مَعْبَدَ لَنَتْبَعَنَّهُ ، فَلَحِقًا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَا

<sup>(</sup>۱) أزج: رقيق الحاجب (۲) أقرن: مقرون الحاجبين (۳) فصل: بين بليغ (٤) لا نزر: لاقليل (٥) ولاهذر: لا كثير باطل (٦) ربعة لاطويل ولا قصير (٧) لا تشنؤه: لا تبغضه ولا تزدر به (٨) لا تشنؤه: لا تبغضه (٩) محفود: مخدوم بسرعة (١٠) محشود: مطاع يخف الناس لحدمته (١١) لاعابس:غير مقطب الوحه (١١) لا مفند: لا يفند ، ولا يكذب رأ به

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : مارأيت شيئًا أحسن من رسول الله على الله عليه وسلم ، كأن الشمس تجرى فى وجهه ، ولا رأيت أحداً أسرع مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وانه لغير مكترث ؛ بل يمشى على هينة فيقطع من غير لجهد مالا نقطعه بالجهد

وقال الشاعر الشهير حسان بن ثابت فى وصفه صلى الله عليه وسلم «وأحسنَ منك لمرّر قط عيني وأجملَ منك لم تلد النساء» «خُلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء» وقال البوصيري في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: `` ز ووقار وعصمة وضاء » « لاتحل البأساء منه عرى الصب ﴿ و ولا تستخفه السراء » «كرمت نفسه فما يخطر السو ، على قلبه ولا الفحشاء » وقال أحد الشعرا، حثًّا على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام: « يامن يريد نجاته يوم الحسا ب من الجحيم وموقد النيران» «اتبعرسول الله في الأقوال وال أعمال لا تخرج عن القرآن » « فالربُّ ربُّ واحد وكتابه حقَّ وفهم الحق منه دان » « ورسوله قدأوضح الحق المبين بن بغاية الايضاح والتبيان 🗷 وقدمدحه أحد الشعراء الأفاضل في قصيدة له فقال: وحسن سناه يزرى بالهلال»
كال فى كال فى كال»
وجل القوم يرتع فى ضلال»
وأظهر للملا حبير الفعال»
وأيده بأبطال الرجال»
بتعضيد الصحابة خبير آل»
وتكتسبوا غداً شرف المعالى»
كذاصحبذوو الهم العوالى»

.

«نبی قد رأی مولاه جهراً «وقعم للمکارم فهو حقاً «أتی والجاهلیة فی شقاء «فبدد شملهم وحظی بنصر «وأعطاه المهیمی ماتمتی «فاضحت ملة الاسلام تعلو «فکونوا مثلهم یا قوم تحظوا «وتکرار الصلاة علی التهامی «ووفقنا لما برضیك ربی

#### الخاعم

ونحتم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة أحد المسيحيين بأنه أعظم رجل في العالم، والفضل ماشهدت به الأعداء

اقترحت جريدة الوطن البيروتية، وصاحبها مسيحى، على قرائها بأن يكتبوا اليها آراءهم في أعظم رجل ظهر في العالم، ولماذا ؟ فأجابها كاتب من أحرار الطائفة المسيحية قائلا:

أعظم رجال العالم على الاطلاق رجل وضع فى عشر سنين دينا وفلسفةً،وشريعة اجتماعية ، وقوانين مدنية ، وغيَّر شريعة الحرب، وأنشأ أمَّة ودولة، طاولت الدهر ، وكان أميًّا ذلك هو ( محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي العربي نبي المسلمين )

وقد تدارك النبى لمشروعه العظيم كل حاجاته ، فوفر لأمته ولتابعيه وللملك الذي أنشأه أسباب الانتشار والخلود ، بحيث اذا انقطع المسلم الى القرآن والحديث وجد فيهما مايهمه من أمور دينه ودنياه

وجعل للمسلمين مؤتمرا يعقد كل عام فى مكة ، ومَن تنبه الى فرض الحج على من يملك الراحلة والنفقة واسقاطه عمن لايملكها ، أدرك أن الغاية من الحج اجتماع الموسرين والوجوه من الأمة للبحث فى شؤون جامعتهم وأمور سياستها واجتماعها وتعاونها

وتدارك أمر الفقير بالزكاة المفروضة على كل مسلم ، بحيث إذا أدّاها المسلمون على حقها لم يبق في الأمة فقير

وجعل نواة أبدية للاسلام بكون القرآن كتاباً عربيا يتحتم على كل مسلم أن يتفهمه بلغة العرب، واذا لم يكن في هذا غير أن فهم العربية حتم على كل عالم وإمام لكني به جامعة لسان للمسلمين

ومهد طريق النبوغ لأفراد الأمة بكون المسلم لايفضل المسلم إلا بالتقوى ، فكان الاسلام جمهورية حقيقية

وسهل اعتناق الاسلام لغير العرب بقوله : لافضل لعربي على عجمى، ولا لعجمى على عربي

ويسر لغير المسلمين العيش برخاء فى بلاد الاسلام بقوله : الحلق كلهم عيال الله فأحبهم اليه أنفعهم لعياله

ونظر فى أمر العائلة فرتب أمور الزواج، والتناسل، والتوارث،ورفع من شأن المرأة

وعاد الى الأمور المدنية فوضع قوانين وقضاة للنظر في شئون الأفراد ولم يهمل مالية الدولة؛ بل وضع لها سننًا لبيت المال وكان للعالم من همه نصيب وافر، فجعل الحكمة ضالة المؤمن

وأوصاهم بأن يطلبوا العلم ولو في الصين ، فكان لهذه الرجعة شيء

عظیم فی اقتباس المسلمین العلم من کل أبوابه وازدهاره فی أیامهم أفلا یکون الذی فعل کل هذا أعظم رجل ظهر فی العالم ؟ « نقلا عن مجلة المنار »

幸奋会

وختاما أقول: اللَّهم إِنَّانسَالك أن توفق جميع المسلمين الى الاعتصام مهدى هذا النبى الأمين، وأن تصلح لهم أمور الدنيا والدين، إنك على ما تشاء قدير، و بالاجابة جدير مك

السبر على فكرى ابن المرحوم السيد محمد عبد الله

#### منظومة

### في ذكر الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام

للشيخ محمد الدمنهوري من علماء القرن الثالث عشر طبع مصر سنة ١٣٠٦

وهم آدم إدريس نوح على الولا»

كذانجله أسماعيل إسحاق فضلا»
وهارون مع موسى وداود ذوالعلا»
والياس أيضاواليسع ذاك فاعقلا»
وعيسى وطه خامّا قد تمكلا»
هم حسب ارسال كما قاله الملا»
يدومان مادام الأراضي وماعلا»

«ألا أن إيمانا برسل تحماً «وهودوصالحلوطمع إبراهيم أنى «ويعقوب يوسف ثم يتاو شعيبهم هسليان أيوبوذو الكفل يونس «كذا زكريا ثم يحيى غلامه «وقد تم نظمى جمع رسل مرتبا «عليهم صلاة الله ثم سلامه

انتهى بحمد الله ومعونته الجزء الثانى من قصص الأنبياء فى يوم الحيس ١٩ محرم سنة ١٣٥٣ ــ ٣ مايو سنة ١٩٣٤

# فهرس

| الصفحة الموضوع                     | ı |
|------------------------------------|---|
| ٠٤ ابراهيم والملائكة وتبشيره       |   |
| باسعق                              |   |
| ٢٤ سؤال ابراهيم لربه رؤية          |   |
| إحياء الموتى                       |   |
| ٤٣ ابراهيم أسوة حسنة للمؤمنين      |   |
| ٥٤ المبرة في قصة ابراهيم           |   |
| ٨٤ قصة موسى وهارون عليهما          |   |
| السلام                             |   |
| ۹٪ ولادة موسى و إرضاعه             |   |
| ۵۳ تربیسة موسی فی بیت              |   |
| فرعون                              | • |
| ا خروج موسی من مصر إلی<br>أرض مدین |   |
| ۷۵ دخول موسی أرض مدین              |   |
| وتزوله بها                         |   |
| ۲۰ زواج موسى باحدى الابنتين        |   |

| الصفحة الموضوع                                |
|-----------------------------------------------|
| ٢ القدمة                                      |
| <ul> <li>قصة سيدنا نوح عليه السلام</li> </ul> |
| ١٦ صفات سيدنا نوح عليه السلام                 |
| ١٩ قصة سيدنا الخليل إبراهيم                   |
| عليه السلام                                   |
| عليه السلام ٢٣ مجادلة ابراهيم لأبيه وقومه     |
| ٢٨ محاورة إبراهيم لأبيه ونصحه                 |
| ٣١ تبرؤ إبراهيم من أبيه لكفره                 |
| ٣٢ مجادلة إبراهيم لقومه                       |
| ٣٤ مجادلة أخرى لابراهيم معاليه                |
| وقومه                                         |
| ٣٦ رحلة ابراهيم إلى فلسطين ثم                 |
| إلى مصر                                       |
| ٣٨ بيان الشلاث كذبات التي                     |
| نسبت لابراهيم                                 |
| ٣٩ محاجة ابراهيم للشروذ                       |

| الصفحة الموضوع                | الصفحة الموضوع                 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ٨٦ فرعون يدعى الألوهية ويأمر  | ٦٢ خروج موسى من مدين إلى       |
| بيناء صرح ليصعد به السماء     | مصر بأهله                      |
| ۸۷ الائتمار بموسى لقتله ودفاع | ٦٥ معجزتا العصا واليد          |
| مؤمن عنه                      | ٦٦ عودةموسي إلى مصر ودعوته     |
| ۹۰ تمادی قوم فرعرن فی غیّبهم  | إلى توحيد الله                 |
| ۹۱ فرعون يستخف بموسى          | ٧٠ تذكير فرعون لموسى بتربيته   |
| ويباهى بملكه وثروته           | وفضله عليه                     |
| ٩٣ الآيات التي أرسل الله على  | ٧١ محاجة موسى لفرعون           |
| فرعون وقومه                   | ٧٥ طلب فرعون المبارزة من       |
| ۹۷ حروج موسی مع بنی إسرائیل   | موسى مع السحرة                 |
| . من مصر                      | ۷۸ انتصار موسی واعـــــــراف   |
| نجاة موسى وقومه وغرق          | السحرة بنبوته ونبوة أخيه هارون |
| فرعون وجنوده                  | ٨٠ تمادى فرعون وقومه وإصرارهم  |
| ۹۹ حال بنی إسرائیل مع موسی    | على الكفر                      |
| ۱۰۳ ذهاب موسى لميقات ربه      | ٨٢ إيمان طائفة من بني إسرائيل  |
| ۱۰۶ مناجاة موسى لر به         | بموسى                          |
| ا ١٠٥ نزول التوراة على موسى   | ۸۳ وحى الله إلى موسى وأخيــه   |
| ١٠٧ أتخاذ بني إسرائيل العجل   | بأتخاذ بيوتهما بمصر مساجد      |
| إلها يعبدونه                  | ٨٤ الدليل على نبوة موسى        |
| •                             |                                |

الموضوع الصفحة الصفحة الموضوع ۱۳۲ قصة سيدنا عيسى بن مريم ١١٠ توبيخ الله لم على عبادة العجل تبشيرمر يم بعيسى عليه السلام ١١٧ توبة بني إسرائيل عن عبادة ١٣٤ ولادة عيسى عليه السلام العجل ١١٨ أمر الله بني إسرائيل بدخول ۱۳۷ مثل عیسی کثل آدم الأرض المقدسة وعصيانهم ١٣٨ ذهاب مريم والمسيح عيسي الى مصر مع ابن عمها يوسف ١٣١ التيه الذي كتبه الله على النحار بني إسرائيل ١٣٩ نبوة المسيح عيسي ورسالته ذكر القرية التي مسخ الله ١٤١ معجزات عيسى عليه أهلها بمدوانهم في السبت السلام ١٤٢ إقامة الحجة على من كفر وحعلهم قردة ١٢٤ معجزة موسى في مسألة البقرة وادعى أن المسيح هو الله ١٢٦ ايذاء بني إسرائيل لموسى وان الله وثالث ثلاثة ١٢٧ قصة موسىمع العبد الصالح ١٥٢ الحواريون أعوان وأنصار (الخضر) عسى ١٥٤ آراء بمض الفسرين فيرفع ۱۳۰ موت موسى وهارون وثناء عيسي إلى السماء والحكم بين الله عليما المختلفين في ذلك ١٣١ العبرة من قصة موسى ١٥٥ معجزة نزول المائدة وهارون

| الصفحة الموضوع                   |
|----------------------------------|
| ١٧٤ حادثة شق الصدر               |
| ١٧٥ وفاة والدته وكفالة جده       |
| وعمه له                          |
| ١٧٦ نشأته وكسبه من يده وغرة عمله |
| ١٧٧ تأديب الله له وحسن خُلقه     |
| رحلته الأولى إلى الشام           |
| ١٧٩ حرب الفجار                   |
| رحلته الثانية إلى الشام          |
| ۱۸۰ زواجه من خدیجة               |
| ١٨٢ بناء البيت الحرام            |
| ١٨٤ سيرته في قومه قبل البعثة     |
| بغضه للوثنية من أولحياته         |
| ۱۸۵ تعبده بغار حِراء             |
| ١٨٦ تبشير التوراة بمحمد صلى الله |
| عليه وسلم                        |
| تبشير الانجيل بمحمد صلى          |
| الله عليه وسلم                   |
| ١٨٧ ٢ - الدور الثاني من النبوة   |
| إلى الهجرة                       |

| الصفحة الموضوع                   |
|----------------------------------|
| ۱۵۷ اعتراف عیسی بعدم اتخاذه      |
| وأمه الهين                       |
| ١٦٠ خاتمة المسيح عليه السلام     |
| وما قيل بشأن قتله وصلبه          |
| ١٦٤ محمد صلى الله عليه وسلم خاتم |
| النبيين وسيد المرسلين            |
| نسبة الشريف من جهة أبيه          |
| ١٦٥ نسبه الشريف من جهة أمه       |
| ١٦٦ أدوار حياته صلى الله عليه    |
| وسلم                             |
| ١ - الدورالأولمن ولادته          |
| إلى النبوة                       |
| میلاده                           |
| ١٦٨ العجائب التي ظهرت يوم        |
| ولادته                           |
| ١٧٠ الاحتفال بمولد النبي عليــه  |
| الصلاة والسلام                   |
| ۱۷۲ رضاعه وفطامه وما حصل         |
| فيهما من المعجزات                |

الصفحة الموضوع ٢٢١ الاحتجاج على المشركين وتحدى الرسول للعرب بالقرآن ٢٢٤ عجز العرب عن معارضة القرآن ٣٢٦ الأذى وما لقيه النبي في سبيل الدعوة ٢٢٩ حماية عمه أبي طالب له والسيدة خديجة زوجه . ۲۳ مکثه بحکة عشر سنوات علی هذه الحال مطالب كفار قريش ٢٣٦ استهزاء المشركين به الهجرة الأولى إلى الحبشة ٢٣٧ وفدنجران ٢٣٨ الهجرة الثانية إلى الحيشة ٢٣٩ وفاة زوجه السدة خديجة ٢٤١ هجرة الطائف ٢٤٤ الإسراء والمعراج

الصفحة الموضوع ۱۸۷ نزول الوحي و بدء النبوة ۱۸۸ کیف کان بد الوحی ؟ ١٩٠ فترة الوحي \_ عود الوحي ١٩١ الرد على منكر الوحي مناما ١٩٢ إثبات الوحي المحمدي ١٩٤ بيان أن الوحى كان للأنبياء عامة ١٩٥ الآيات الدالة على صدق نبوته وإثبات رسالته ودعوته للناس كافة ٢٠٠ الأمر بتبليغ الرسالة ٢٠٢ قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة الدعوة سراً وأول من أسلم ٤٠٠ الدعوة جهوا ٢٠٨ : دعوته سلمية أساسها الدليل والبرهان ٢١١ معارضة العرب لقبول دعوته ومعاداتهم له ٢١٦ مجادلة العرب ومحاجتهم للرسول عليه السلام

الصفحة الموضوع ٢٦٤ دعوة الملوك إلى الاسلام ٢٦٦ حجة الوداع ٢٦٧ نزول خاتم القرآن مرض الرسول عليه السلام ٢٦٨ وفاته صلى الله عليه 'وسلم ۲۷۰ زوجاته ه ۱۰ « « ۲۷۱ سراریه « أولاده « « ٢٧٢ معجزاته عليه الصلاة والسلام المعجزة العلمية الكبرى الخالدة ٢٧٤ بعض الآيات التي وردت فى نزول القرآن على محمــد صلى الله عليه وسلم ٢٨٠ المعجزات الكونية ٢٨٥ شمائله عليه الصلاة والسلام ١ - كرم خلقه ٢٨٦ ٢ أمانته وصدقه ۲۸۷ ۳ ـ تواضعه ٤ ـ وقاره ا ۲۸۸ ٥۔جودہ وسخاؤہ

الصفحة الموضوع ٢٤٥ عرض نفسه على القبائل في دوسم الحج ٢٤٦ قدوم كثير من أهل المدينة ومعاهدتهم لارسول ٢٤٨ ٣-الدور الثالث من الهجرة إلى الوفاة تآمر المشركين على قتله ٢٤٩ هجرته مع أبي بكر الصديق ٢٥٢ وصوله إلى المدينة المنورة ٢٥٤ المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين مبدأ التاريخ الاسلامي وشرع الأذان للصلاة مهود المدينة ٢٥٩ المنافقون المستهزئون ٢٦١ معاهدة اليهود لرسول الله ٢٦٢ الجهاد في سبيل الله و إعلاء كلة الحق ومشروعية القتال ٢٦٢غزواته صلى الله عليه وسلم

| الموضوع                     | الصفحة |
|-----------------------------|--------|
| ١ - حلمه وعفوه ١٠٠٠         | 797    |
| ۱۲ – حسن معاملته            | TAY    |
| مفاته الخلقية               | 9      |
| الام أم معبد تصف النبي      | 5 791  |
| لخاتمة أعظم رجل فى العالم ا | 1 4.4  |
| لنظومة في ذكر الأنبياء      |        |
| جميعاً عليهم الصلاة والسلام |        |

| عة الموضوع           | الصف |
|----------------------|------|
| ٦ - حسن معاشرته      | 474  |
| ٧ - حسن سياسته       | 197  |
| ۸ – شجاعته           | 792  |
| ٩ - صبره وثباته وصدق |      |
| عزيمته .             |      |
| ١٠ – شفقته ورأفته    | 790  |

تم ولله الحمد من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على خير الأنام فى المبدأ والحتام





فكرى ،على الحسن القصص القصص AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01010596



AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

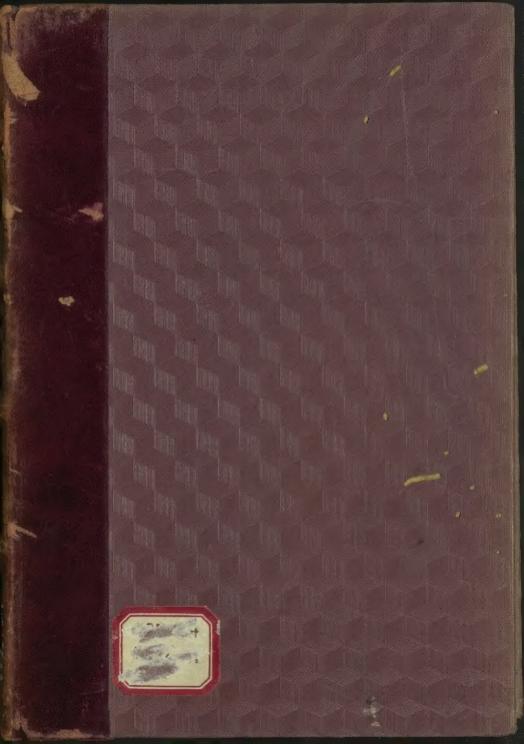